

Scanned by CamScanner

## مخطوطة ابن إسحاق

# العائد

رواية لـ

حسن الجندي



إهداء

. الصوت الذي كَانَ يُعَدَّلُني أَثْنَاء كَتَابِهُ هَذَهِ التَّلَامِيةِ - اشكوك لأنك

داحل غرفة التشريح بمشرحة زينهم يقف (خالد) والمأمود أمام جثة موسوعة على المنضدة، وكلاهما برتدي كمامة، على غير عادة الأول أثناء التشريح، أمامهما على المنضدة تلك الجثة المتحولة على هيئة فرد، و(حالد) بمسك بد الحثة العارية المشعرة وبشير بمشرط جراحي الى شيء ما قائلًا للمأمور:

"لم أركاننا من تلك الفصيلة قط. كانن يمتلك في بده ثلاثة أصابع تشبه المخالب".

رد المأمور بقرف:

"ولن ترى، لولا علاقات قربي الضابط بأمن الدولة لما استطعنا أن ننقل تلك الجنة هنا لتشريحها سرّا".

أعاد (خالد) اليد لموضعها وأمسك الرأس الذي كان يختلف عن البشر في كثافة الشعر ووجود أنف أقنى جعله أقرب للقرود. أمسك بالرأس وأزاح بعض الشعر الكثيف وهو يقول:

· "هناك قرنان صغيران لهذا الكانن الغربب لم أرّ مثلها من قبل"......

وضع الرأس ثم أشار للقدمين قانلًا:

"وقدمان تكوينها يقترب من تكوين أقدام الجدي بحواهر واضحة".

-"كيف ستبدأ تشريع هذا الكانن؟"

-"سأبدأ بالرأس، وبالتعديد الفم".

أمسك بالفم وفتحه بصعوبة فانفرج على اتساعه بشكل غربب. وظهرت منه أسنان كثيرة طويلة. أما نهايتا الفم فكانتا تقتربان من الأذن التي تشبه أذن الحصان. قال (خالد):

-"الفم تزيد عدد أسنانه عن الأسنان العادية ب..."

أخذ يعدُ الأسنان.. وبينما يعدُها. إذ فجأة...

فتح الكانن عينيه. فتراجع المأمور رعبًا وهو يشهق. نظر له (خالد) بهذوء وقال:

-"لا تخف. هذا ردة فعل للجثة. فهي نتحول من وقت لأخر من حالة التصلب إلى حالة الارتخاء والعكس".

هدا المأمور قلبلًا بينما نظر (خالد) إلى الجثة مرة أخرى وهو يتفحص الأسنان، فجأة تحركت يد الكانن ولطم وجه (خالد) بمخالبه فانفجرت الدماء من خده الأيمن. وسقطت كمامته، تراجع المأمور للوراء خطوة وهو يخلع كمامته بحركة تلقائية و(خالد) يتراجع ممسكا جرحه والصدمة تسيطر عليه، نهض الكائن بسرعة من على منضدة التشريح ووقف على الأرض بقامته القصيرة. نظر حوله يتأمل الغرفة ثم رمق (خالد) والمأمور، أغمض عينيه وملامح وجهه تختفي ببطء ليحل محلها ملامح وجه المأمور، ظل محتفظاً بلون جلد وجهه وهو يتغير، حتى اختفت الأذنان والقرنان وأصبح وجهه كوجه المأمور،

تلون الجلد ليصبح قرببًا من لون جلد المأمور، خرج من جسده صوت كطقطقة العظام وتكشرها بينما قدماه تستطيل ببطء. فجأة انفتح باب غرفة المشرحة بقوة ودخل (حامد) وعلى وجهه علامات الوقار وهو يقول بصوت جهوري مقتربًا من الكائن:

. "دخول الحمام ليس كغروجه أيها الغول. كنت تربد قتل صديق (حامد). وأنت لا تعرف من هو (حام...."

فجأة تعثّر (حامد) ووقع على وجهه مطلقًا صرخة ألم. نظر له الكائن بدهشة لثوانٍ فرفع (حامد) وجهه وهو مازال على الأرض وقال:

."والنبي لا تهاجم يا كابتن حتى أنهض".

لم يفهم الكانن هل (حامد) يمزح أم يتكلم بجدّية. صرخ (حامد) وهو ينظر باتجاه الباب:

-"هيا يا (رحيم) لنقضِ عليه!"

نظر الكانن للباب ثم لحامد مندهشًا فصرخ (حامد) مرة أخرى:

-"هيا يا (رحيم) لنقض عليه قبل أن يغتصبني".

دخل (عماد) وبجواره (يصفيدش) بهيئة بشربة لرجل في الأربعين. نظر الكانن ل(يصفيدش) برعب بينما أشار الأخير بيده اليمني ناحية الكانن وقال كأنه يحدث أحدًا بجانبه:

-"كبّلوه وانقلوه معنا".

تصاعد دخان حبول الكانن وغطاه، فصرخ حتى تلاشى صوته بينما الدخان بغطيه ثم ينزاح ليترك موضعه خاليًا.

نظر (يصفيدش) للمأمور المذهول وقال مبتسمًا:

-"ألم أقل لك لا تتدخل في تلك القضية؟"

قال المأمور بصوت منقطع:

-"من أنت؟"

-"أنا رجل من الجان ولي عندك حاجة.. هل تتذكّرني؟"

اتسعت عينا المأمور فزعًا. هنا سمع (حامد) وهو مازال على الأرض صوت (رحيم) في أذنه وهو يقول ساخرًا:

and the first adjected there are well to the

-"ما ذلك العرض الذي قمت به عند دخولك، لم يبق إلا أن ننادي علي قائلًا: افتح يا مازبنجر!"

-"هل كنتُ ستأتي لو قلتُ لك افتع يا مازينجر؟"

قالها (حامد) فنظر له الجميع، فابتسم لهم، وغادر (يصفيدش) الغرفة وهو يقول:

" - "سأزورك مرة أخرى أيها المأمور، وأنت يا (عماد) اجلب (حامد) الأهطل هذا معك وهيا بنا، لا وقت لدينا لنضيعه ".

## في اليوم السابق:

عندما وضع (معمود) المعقن للمرة الثانية في ذراع (إسلام) فجأة انفجر الحائط المجاور له من جراء اقتعامه من كانن ما بذعر رمق (معمود) و(إسلام) و(رقية) الحائط وهم يشاهدونه وقد تناثرت قوالب الطوب منه لداخل العجرة صانعة فتعة في منتصف الجدار. عبرها كانن ما مغطى بالأتربة المتساقطة من الفتعة. يمد قدميه العاريتين ويعبر بجسده العاري للعجرة وسط دهشة الجميع.. هنا صرخت (رقية) من الفزع وأغشي عليها بعدما تدبرت ما ترى. وترك (معمود) المعقن في ذراع (إسلام) مفزوعًا وهو يستدير مواجهًا ذلك الكانن، بينما (إسلام) نفسه لم يكن يُصدق نفسه مما يرى.

كان الواقف شابًا عاربًا تمامًا، الفرق أنه لم يكن يمتلك عضوًا ذكوريًا، بل موضع ذلك المكان ممسوح تمامًا!! جسد ضخم متناسق كلاعبي كمال الأجسام، أما الوجه فكان غريبًا. إنه وجه (إسلام) الأبيض الوسيم. لكن عينيه كانتا مشقوقة بالطول كالقطط وعسلية اللون كعين (إسلام). ومن وسط شعره يخرج قرنان بنفس لون جلده بطول كعين (إسلام). ومن وسط شعره يخرج قرنان بنفس لون جلده بطول أن يوجه له لكمة، لكن لكمته اصطدمت بوجه الفرس ولم تؤثر فيه فجأة أمسك القربن ب(محمود) وحمله بيديه عالبًا ثم جرى به لأقرب حانط وأخذ يضرب رأسه به، و(محمود) يصرخ والدماء تنفجر من حائم وأسه حتى خبتت حركته بعد عدة ضربات في الرأس تركه القرب

يسقط جشة هامدة. وتقدم من فراش (إسلام) الذي كان يجلس مرعوبًا وهو يشاهد ما يحدث. توقف القربن أمام (إسلام) ونظر في عينيه وقال بنفس صوت هذا الأخير:

-"تحت أمرك".

فَحَاةُ انْفَتَحَ البابُ بِقُوةَ وظهر من خلفه رجل أمن المستشفى وهو يرفع مسدسه ويهتر من الخوف.. زاد خوفه بعدما رأى القربن وقال بصوت مرتعش:

-"ارفع بديك لأعلى".

نظر القربن لرجل الأمن بلا تعبير على وجهه ثم تقدم منه ببطء، فأغمض رجل الأمن عينيه وأطلق رصاصتين عليه ثم فتحهما فوجد أنه لم يتأثر، أطلق رصاصة ثالثة اصطدمت بصدر القربن بالضبط لكها ارتدت عنه بقوة، صرخ رجل الأمن فزغا والقربن مازال يتقدم منه فجأة اختفى، فدار رجل الأمن بنظره في الغرفة بحثًا عنه ولكن عينيه اصطدمت بارقية) المغشي علها، وبحثة (محمود)، وقع المسدس من بين بديه وهو يرى ملامح (محمود) تتبدل وتتغير وجسده بسبح كأنه مغطى بالدهن، بينما يظهر ببطء جسد لا يتعدى مترًا ونصف، غزير الشعر يشبه القرد وبرندي نفس ملابس (محمود) ومعطفه!!

دخلت بعض المعرضات الغرفة بعدما سمعن صوت طلقات الرصاص. وبمحرد دخولين صرخن بعزع، حرك (إسلام) الرافد على الفراش يده بصعوبة وأشار لـ(رقبة) المغشي عليا، ارتبك رجل الأمن والتقط مسدسه من الأرض موجها إياه ناحبة (إسلام) وهو يتراجع خطوة للوراء فاصطدم بالمرضات. اللالي صرخ بعضيهن عندما وجبه ناحيتهن مسدسه خانفًا.

جاء صوت رجل من خارج الغرفة بقول:

-"ماذا يحدث هنا؟"

ابتعدت الممرضات ليفسحن مكانًا للدكتور (منصور) المشرف على قسم الجلدية. دخل فوجد رجل الأمن ينظر حوله بخوف وسلاحه في بده موجه للأرض، صرخ فيه:

-"انرك سلاحك با بني. ماذا حدث؟"

نظر له رجل الأمن بخوف ثم ترك السلاح بسقط منه على الأرض مرة ثانية. كانت صدماته متنالية منذ أن أطلق الرصاص من مسدسه لأول مرة في حياته ومرورًا بذوبان دكتور (محمود) وتحوله، ونهاية براسلام) الراقد على الفراش، والذي يشبه من كان بهاجمه منذ قليل.

اتسعت عينا دكتور (منصور) دهشة من الجثة الذائبة. مزر عبنيه في الغرفة حتى وقعت على (رقبة). فأسرع بجثو بجانها يحاول إنعاشها وهو يناديها. صرخ في الممرضات ليساعدنه في نقلها. بينما أراح (إسلام) رأسه على الوسادة وهو ينظر للسقف ثم يغمض عينيه.

فتحت (رقية) عينها فوجدت نفسها على مقعد بغرفة رئيس قسم الجلدية، والممرضات حولها والابتسامة ترتسم على وجوههن سعادة باستيقاظها، تذكّرت ما حدث وقالت بصوت متحشرج:

-"أين (إسلام)؟ ماذا حدث له؟"

-"(إسلام)!!"

قالتها إحدى الممرضات بتساؤل، فردت أخرى:

-"إنه المربض الذي نقله دكتور (منصور) لغرفة أخرى منذ قليل".

-"هل حدث له مكروه؟"

سألت (رقية) بلهفة بعدما تنحنحت لتتمكن من الحديث بعد طول فترة صمتها في الغيبوبة.

-"حالته جيدة وهو الأن نائم في غرفة جديدة بدل التي دُمَرت".

قالتها إحدى الممرضات فردت أخرى عليها باشمازاز:

-"أعود بالله من الشيطان الرجيم، تلك الغرفة مسكونة. هل رأيتم العفريت المقتول فيها؟"

نهضت (رقية) فشعرت بدوار خفيف لكنه ذهب في ثوانٍ. وقالت لإحدى المرضات:

-"خذيني لغرفة (إسلام) يا (عفاف)".

-"ارتاجي قليلًا واحكِ لنا عن الـ..."

قاطعتها (رفية) بغشونة:

-"(عفاف).. قلت لك خذيني الأن!"

شعر (إسلام) بيد تمسع على شعره. لم يكن نائمًا. بل حاول إيهام الجميع بذلك بإغماض عينيه ليفكّر في كل ما مربه، عن القربن الذي زاره، وعن الطبيب الذي حاول اغتياله ثم تحوّل لحني.

مسحت البد على شعره ثلاث مرات بعنان وسط، شعر أنها بد فناة بسبب رقتها وصغرها، فتع عينيه فوجد (رقية) تنظر له بلهفة، سجرد أن رأته فتع عينيه ارتبكت وأبعدت يدها بسرعة، فابتسم بطرف فمه الذي يستطيع تجربكه، قالت وهي تُعيد خصلة من شعرها لخلف أذبها:

#### "حمدًا لله على سلامتك".

تأملها (إسلام) بعينية. بعض الأتربة على وجهها الأبيض من حراء ما حدث في الغرفة ولكنها لم تتأثّر، ظلت قسمات وجهها جميلة وخداها ببرزان في وجهها كعلامة مميزة على تقاسيمه المحددة. برغم الخدش الأحمر على خدّها الأيمن بعد أن لطمها (محمود)، حتى شعرها الأصفر المعقوص خلف رأسها تحرّكت خصلاته لتتداخل سويًا ولكنه ظل جميلًا، توقفت عيناه عند عينها الواسعة المجهدة. شعرت بالحرج فقالت وهي تبتعد للوراء برأسها قليلًا:

-"من هذا الذي يربد قتلك؟ ولماذا رأيت هلوسة بعد ذلك؟ وكيف تهدم الجدار بينك وبين الغرفة المجاورة؟"

نظر للسقف وقال:

-"هل بمكن أن أناديكِ (رقية)؟"

فوجئت بالسؤال ولكنها لم تجد مانعًا في ظل تلك الظروف:

-"تفضل".

-"ما شاهدتیه منذ قلیل لم یکن هلوسة یا (رقیة) فقد رایته معك.". وضعت یدها علی فمها وتقلص وجهها.

والمواج فالمتاك فالمتلق أأحر وسأراث المتاك

-"المهم، أطلب منكِ أن تتصلّي برقم هاتف معمول سربعًا لصديق لي يُدعى (عماد) وتغبريه بما حدث، وقولٍ..."

توقف عن الحديث عندما سمع طرقات على بـاب الغرفـة فتحفـز في رقدتـه، فُـتع البـاب ودخـل (عمـاد) و(حامـد) ومعهمـا (يصـفيدش) في هيئة رجل لا يعرفه (إسلام).

-"هل يمكن أن تتركينا مع (إسلام) وحدنا؟"

قالها (عماد) ل(رقية) فردت بعفوية:

-"مع الأسف لن أثركه".

قال لها (إسلام) هامشاً:

-"لا تخافي فأنا أعرفهم".

نظرت له فالتقت أعينهما كأنهما يعرفان بعضهما منذ سنين. أشاحت بوجهها عنه وغادرت الغرفة. فضال (إسلام) بإنهاك مشيرًا لريصفيدش):

"من مذا؟"

-"أنا (يصفيدش بن ذاعات)".

لم يبدُ على وجه (إسلام) أي نوع من التعبير وقال:

-"من؟! ما معنى هذا الاسم؟"

تقدم (عماد) خطوات من الفراش وهو يقول:

-"حراستك التي وضعها عليك (حازم) أخبرتنا بكل ما حدث".

-"حراستي!! واضع طبغا أنهم حرسوني!"

قالها (إسلام) مستهزئًا.

-"هم يحرسوك من الجان. لكن إذا تشكّل الجان بهيئة بشر فيجب علهم أن يتشكّلوا أيضًا. وهم غير مأمورين بذلك".

قالها (عماد) لكن (يصفيدش) أضاف:

-"وبالتأكيد ارتبكوا بعدما ظهر قربنك ليقتل الغول. كيف حدث هذا؟!"

-"لا أعرف.. لكن كيف عرفت عما نتكلم؟"

- جلس (يصفيدش) على طرف الفراش وقال:
- -"نحن لا نعرف كيف يتحرر قربتك وأنت في عالم البشر بدون أن تموت. وكيف يكون في خدمتك ويتحدث معك".
  - -"المشكلة ليست في كيف تحرر القربن ولم يمت. المشكلة أنه..."
- قاطع (يصفيدش) (عماد) قبل أن يكمل عبارته. وقال بصوت خشن وحاسم:
  - -"إنها المشكلة الوحيدة الأن. ألم تفهم بعد؟!"-
- رفع (عماد) حاجبيه مندهشا بينما فتع (حامد) قمه غباءً.. نظر (يصفيدش) لـ(إسلام) وقال:

the first the second of the couldness the

y and a tall one apportune.

- -"هل سمعت باسم (يصفيدش بن ذاعات) قبل الأن؟"
  - ."Y"-
- -"هل تعرف أسم من قتل صديقك (يوسف)؟"
- -"لم أعرفه بعد ولكني أبحث".
  - -"في أي كلية تدرس؟"
- كاد (إسلام) بجيب ولكنه توقف وهو ينظر لـ(يصفيدش) بلا تعبير، ثم قال:
  - -"كانت على بالي للحظة، لكي لا أنذكرها الآن".

نظر (يصفيدش) ل(عماد) وقال:

-"صاحبكم يفقد ذاكرته بالتدريع".

\*\*\*

### قال (عباد) ل(حازم):

-"قبل أن يأتيني (إسلام) وجدت نقطة شبهة بتلك النقطة تتحرك بسرعة غرببة داخل سوائل الغرفة. في البداية لم افهم ما هي. ولكن بعد زيارة (إسلام) وجدت تحركًا غرببًا لأعداد ضخمة من القرناء يدخلون عالمنا، قرناء لرجال ماتوا، الغرب أن تلك النقطة التي تتحرك في السوائل كانت بالقرب من منطقة ظهور القرناء، ويوم اختفاء..."

توقف (عباد) عن الكلام ونظر حوله لسوائل الغرفة:

-"(حازم). ألا ترى أن هناك حركة غربية بين سوائل الغرفة؟!"

نظر (حازم) وراءه ليرى. وفجأة انفجرت الغرقة من الداخل وطار (حازم) و(عباد) ليصطدما بالحوانط، واندلعت النيران في الغرفة من العدم مع أبخرة سوداء، لم يستغرق الأمر ثوان إلا وقد انتهى الانفجار ذو الصوت المرعب وخلف وراءه الغبار والأبخرة السوداء، على الأرض زحف (حازم) وقد تمزقت ملابسه وملأت الجروح وجهه وجسده محاولاً لجثة (عباد) الذي لم امتلاً وجهه بالدماء، كان شاخص العينين، فأخذ (حازم) يهزه بكل ما أوتي من فوة حتى شاهده من

وسط الغبار يُحرَك شفتيه ببطء. فاقترب بأذنه من شفتيه ليسمعه بصعوبة وهو يقول بصوت هامس منهك:

-"يجب أن يكون للغرفة سيد. أنت من الأن سيد الغرفة".

بمجرد أن قال (عباد) عبارته أغمض عينيه ومال رأسه، غاب (حازم) عن الوعي لدقائق. ثم شعر بألم في مؤخرة رأسه. فتح عينيه بتثاقل ورائحة غبار تتخلل أنفة. عادت له الرؤيا فوجد الغبار يملأ الهواء، رفع رأسه قليلًا فوجد (عباد) كما هو شاخص البصر والدماء تُغرق وجهه وجروح مختلفة منتشرة بأجزاء جسده تتخلل ملابسه الممزقة من جراء الشظايا.

فكر أن هناك احتمالاً أن يكون الإسعاف في الطريق إليه الأن، نظر حوله بصعوبة وبدأ يشك أن أحدًا من سكان العمارة قد شعر بشيء من الأساس!! نهض بصعوبة فأحس بوخز بسيط في قدمه اليمنى، نظر لها ودقق.. فخذه الأيمن تسيل منه الدماء وقطعة زجاج مسدسة الشكل مستقرة في لحمه، أحس هنا بالألم يزيد، ربما لأنه شاهد موضع الجرح بنفسه، لو لم يلاحظه لما زاد الألم هكذا.

بعدما وقف على قدميه نظر مرة أخرى لجثة (عباد) ثم سار بصعوبة باتجاه الباب وعندما وصل عنده فقد وعيه ساقطًا على الأرض مرة أخرى سيدية المناسبة مرت عليه ثلاث ساعات فاقدًا الوعي، حتى أفاق مرة أخرى. أحس بالعطش كأنه ينام على رمال الصحراء، نهض فشعر بأن الغرفة تدور به. نظر لقدمه فوجد الدماء مازالت تسبل. قبض على مقبض الماب وفتحه بصعوبة فسمع الأصوات المميزة لإزاحته. خرج وعقله بدور. صعد السلم وهو يتخبط ويسقط ويهض ثانية. ودوران الأشباء من حوله يزيد. وصل إلى المدخل الصغير الذي يُفضي إلى غرفة مكتب (عباد)، فتح الباب ودخل المكتب بسرعة فاصطدم بمقعد صغير ووقع معه أرضًا، صرخ وهو ينظر حوله:

-" اذهبوا لـ(عماد) بسرعة. اجعلوه يحضر. أنا أموت!"

\*\*\*

جلس الشيخ (محمد) على مقعد في صالة شقته يرتدي جلبابه المنزلي وهو يذكر الله مستخدمًا عُقل أصابعه للعد ناظرًا للفراغ بعقل شارد. حتى وجد نفسه في لحظات كثيرة قد توقف عن الذكر تلقانيًا وعقله يسرح في مسالة (يوسف) وموته.

سمع صونًا يشبه الحفيف في غرفة نومه فانتهت حواسه بسرعة. فهو يعيش تلك الأيام في أحداث غربة لم يكد يتخيل أن يرى ربعها في حياته.

اعتدل في جلسته وأنصت. هل كان يتخيل؟

نهض من مقعده واقترب من باب الغرفة وهو يُتمتم بالذكر، خرج من الغرفة طفل صغير يسير بلا صوت.. تراجع الشيخ للوراء وعلا صوت الذكر من قمه رغمًا عنه،

في اللحظة التالية أدرك أن الدماء تُغطي وجه الطفل وقرنين صغيرين يخرجان من رأسه، لولا الدماء والقرنان لحسبه طفلًا عاديًا بجلبابه الصغير الذي يرتديه وملامحه البرينة الهادئة.

علا صوت ذكره أكثر، ومن الغرفة خرج رجل برتدي جلبابًا ودماء على شفتيه ونفس القرنين الصغيرين أعلى رأسه.. فجأة خرج الكثير من الرجال والنساء بلا صوت، يقتربون منه وهو بتراجع أكثر حتى عاد إلى مقعده مرة أخرى وسقط على، وانعقد لسانه عن الذكر.

اقترب الجميع منه وهم لا يكفّون عن الخروج من غرفة النوم، أغمض عينيه في استسلام لكنه سمع صوتًا مألوفًا.. صوت (يوسف) يقول:

-"هذه أخر زمارة لي با صديقي.. جنت ومعي هديتي".

en the same a training against the property of the property

والمحافظ والمستار والمستارين

الفصل الأول فيما مضي

Et al a will a graph the similar a

عام 1762 لم يكن مميزًا عن بقبة الأعوام في فارس، وبالتحديد في محافظة (إسفرايين) بخرسان الشمالية، ربما لم يكن مميزًا لدولة فارس ككل، ولكنه بالتأكيد كان مميزًا لـ(مهران بن حسين) الفتى ذي السبعة عشر عامًا، بعبنيه البنية وشعره الأسود ولحبته النامية الصغيرة التي يحاول أن يربها كي تعطي لوجهه الهبية التي يفتقدها بين أقرانه، ساعد موت أبويه على تقليل قيمته بين أبناء جلدته، ربما حصل على تعاطف كبار السن، لكنه كان مهانًا بين أبناء الحي الذي يقطن فيه مع خالته العجوز، فمهما تلقى من إهانات لن يظهر له والد قوي ليرد على من أهانه، وخاصة أنه لم يعرف له أعمامًا.

في ذلك اليوم المشمس استيقظ في غرفته وهو يسمع المؤذن يُعلن حلول موعد صلاة الظهر، نهض من فرشته التي يفترشها على الأرض بنثاقل، بذل ملابسه وارتدى جلبابًا كحلي اللون ووضع على رأسه طاقبة من القطن كانت هدية له من الشيخ (جعفر) الذي رباه روحبًا، وضع قدميه في النعل وغادر المنزل ذا الطابق الواحد ليسير نحو المسجد، مر على منازل حيّه التي لم يكن بعرف أنها تشبه منازل الفقراء في القاهرة في ذلك الوقت. لكنه سيعرف لاحقًا، الحركة بطيئة في ذلك الحي، وتكاد تكون منعدمة برغم اننصاف شمس النهار، ولكن أمام أحد الدكاكين التي تبيع الحلوى وقف ثلاثة شباب في نفس عمر (مهران) يتحدثون، نظر له أحدهم بعد أن انتبه لوجوده ونبه البقية أيضًا، عاول (مهران) أن يسرع في خطواته، ولكن الثلاثة أحاطوا به في ثوان، وقال أحدهم:

<sup>-&</sup>quot;هل تذهب للصلاة يا (مهران)؟"

أجابه بقلق:

-"نعم يا (بيرفدار)".

-" لماذا لا تدعو لنا أن يهدينا الله؟"

. "حاضر سأدعو. ابتعد عن طريقي الأن لألحق بالصلاة".

رد أحد الشباب بعنف:

-"هل تأمره بالابتعاد؟! أتجرو على أن تأمره يا كلب!"

-"لا والله لا أقصد. لكن..."

قاطعه أحدمم وهو يلكمه بقبضته فانلا:

-"وترد علينا ايضًا!"

وَقع (مهران) أرضًا وهو يصرخ بيأس 🚟 🚙 🏎 🕳 🚅 🕳 💮

-"ارجوكم لا أربد عراكًا".

ضحك الثلاثة وابتعدوا عنه ليقفوا في موضعهم السابق، نهض وهو
ينفض ملابسه من الأتربة وينظر لهم بحرقة، سار في طريقه إلى أن
وصل إلى بوابة المسجد، شعر بأن عبنيه تحرقه، وضع إصبعه على
عينيه فوجد الدموع تخرج منها على استحياء، نظر لباب المسجد
الذي يدخل منه المصلين ولكنه لم يستطع الدخول، سار حتى ابتعد
قليلًا عن المسجد وجلس على الأرض مرتكنًا إلى أحد حوانط المنازل،
نظر أمامه وانفجر بالبكاء، كان معتادًا على البكاء بسبب إهانة الجميع

and the second section of the

له. وبمجرد أن يبدأ في البكاء يتذكر فقره وعجز خالته ومستقبله غير المحدد الملامح. وعمله ليلًا في محل العطارة الذي لا تكاد النقود القليلة التي يتحصل عليها من صاحبه تكفي إطعامه هو وخالته. يتذكر جوعه الدائم الذي لم يستطع أن يسدد. وهو يُبدّي إطعام خالته العجوز على سد جوعه. يتذكّر كل هذا بالإضافة إلى إهانته الدائمة من قبل كل من بالحي من الشباب فيزداد بكاؤه.

شعر بمن يجلس بجانبه على الأرض فانتفض ناظرًا إليه فوقعت عيناه على رجل عجوز في الستين يرتدي عمامة بيضاء مهلهلة. وجلبائا أبيض متسخًا وعباءة سوداء مثقوبة في أكثر من موضع. له لعبة بيضاء تضيف الطببة على ملامحه الوسيمة المرهقة. في يده اليمنى كيس من القماش وفي يده اليسرى عصا ضخمة، قال الرجل بصوت رخيم:

-"أحبيك على شجاعتك. بكاء الرجل في حد ذاته ليس ضعفًا كما يشاع. بل شجاعة على التعبير عن نفسه".

ثم نظر العجوز أمامه وقال:

-"لكم تمنيت أن أبكي.. ولكني لست شجاعًا مثلك".

مسع (مهران) دموعه بخجل وقال:

-"كنت أسير في طريقي الطويل. حتى غلبني التعب والجوع، فجنت أجلس بجانبك".

-"واين هي وجهتك؟"

أبتسم العجوز وقال:

-"الموت يا (مهران)".

"-"هل تعرف اسمي؟!" - " " المشاب المدايدة المدايدة المدايدة المدايدة المدايدة المدايدة المدايدة المدايدة المدايدة

-"لا يهم، هل تعرف ما الذي أنفناه الإن؟"

he we are a state of the same of the same

-"أتمنى أن أكل ثم أنام".

-"هيا لداري لأطعمك". " المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

قالها (مهران) ثم نهض. فقال العجوز مبتسمًا:

-"ولكنك فقير".

-"وأنت مثلي.. ولكنك تحتاج الطعام أكثر متى. هيا بنا".

للحظة سأل نفسه هذا السؤال. لِم يساعده؟ فوجد الاجابة تقفز لعقله.

لأنه يشعر بألفة مع من هو أقل منه حالًا. فلو استطاع مساعدته
لشعر بالسيطرة بقوة زائفة يعتاجها ليتقبّل فقره. ساعد (مهران)
العجوز على الوقوف ثم سار وهو يتكن على عصاه بجانبه عاندين
لطربق المنزل. في طربق العودة مرا على الشباب الثلاثة. فقال
أحدهم:

to an in all a to a there are

Land and the fact with

the section of the se

place again the a set in a set of

<sup>-&</sup>quot;من هذا يا (مهران)؟ هل نبت لك أب من جديد؟"

لم يتوقف (مهران) ولكن خطوانه صارت مرتبكة وسريعة حتى كاد أن يتعثر. لكن الرجل العجوز توقف ناظرا للشباب مبتسما.

-"ببدو أن قرببك مجنون يا (مهران)، واضح فعلًا أنه من عائلتك".

ظل العجوز ينظر للشباب مبتسمًا لحظات فنظر الثلاثة لبعضهم البعض بدهشة. زادت ابتسامة العجوز وفجأة ضبحك ضبحكات متقطعة بصوت عال. كان صدره يتحرك أثناء الضحك كأنه يبذل مجهودًا. والسعال يتخلل الضحكات حتى انتهى منها.

توقف (مهران) والخوف يظهر على ملامحه. بينما العجوز يعتدل أكثر مستبدًا على عصاه وهو ينظر إلى أحد الشباب ويقول:

-"كيف حال أمك يا (عباس). يبدو أنك تركتها لترتاح مع عشيقها (أحمد) العلاف أثناء سفر أبيك هذا الشهر للتجارة في بلاد العجم.. العجيبة أنك تعرف وتصمت. بل وتتسكع هنا لتتركها بلا إزعاج".

اتسعت عينا (عباس) ونظر الاثنان الإخران إليه. ولكن العجوز أكمل:

-"الأعجب يا (عباس) أنك تتسكع مع (بيرقدار) الذي سرقت سوار أمه الذهبي أول أمس عند زبارتك له. ألا تخجل؟"

رمق (بيرقدار) (عباس) بفرع يختلط بالشك. فنظر العجوز بنفس الابتسامة إلى الثالث وقال: "وأنت با (منصور) ألم تخبر صاحبيك بعد بأنك تغتصب أطفال هذا التي ليلًا بعدما ترتدي اللثام، وبسببك عاش أهالي التي في فرع طوال العام المنصرم؟"

L. Committee and Marine

heller this was her continued

is egg growing of guide of things

منا صرخ (بيرقدار) في (منصور) قائلًا:

-"هل أنت من اغتصب ابن أختي؟"

-"إنه يكذب، هل سنصدُقه؟"

نظر (بيرقدار) للعجوز وتقدم منه بغضب وهو يقول:

-"من أنت يا هذا وكيف غرفت ما تقول؟"

["لا يهم كيف عرفت المهم أنه صحيح".... وحدا أن ما الله منها

-"لا دليل عندك".

-"أنت الدليل".

توقف (بيرقدار) والعجوز يكمل:

-"أنا أعرف أنك تشرب النبيذ كل ليلة في غرفتك قبل أن تنام، ولا يعرف أحد هذا السر غيري".

لم يظهر أي تعبير على وجه (بيرقدار).. نظر العجوز إلى (مهران) وأكمل سيره بينما (مهران) يرمقه بخوف.

\*\*\*

جلس (حامد) يتململ على مكتب الاستقبال في شقة (عباد) وهو يهرش في رأسه وينظر للساعة لبجد أن ساعتين مرتا عليه بدون أن يستقبل سوى زبون واحد اعتذر له بلباقة. أمسك بهاتفه المحمول وهو يقول للرحيم) بخجل:

ـ"أعرف أن الوقت غير مناسب. لكن الملل سيفتلني، يجب أن أفعل شيئا".

سمع صوت (رحيم) في أذنه يقول:

-"لا تقل إنك ستستمع لأغان من على هاتفك!"

."كيف عرفت؟! مل قرأت أفكاري؟"

-"لا.. لكنني توقعت أغبى شيء يمكن أن تفعله في هذا التوقيت بهاتفك".

تعالى من الهاتف المحمول صوت الأغنية التي قام (حامد) بتشغيلها:

((يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليبييييييييل))

صرخ (رحيم) في أذن (حامد) بدهشة:

-"الريس متقال!!!"

هز (حامد) رأسه طرئا ونهض من على مقعده.

((یا رب من له حبیب ماتحرموش منه.. ماتبهدلهوش یا زمن إلا إن شبع منه)) فجاة رفع (حامد) بده البمى كأنه بمسك عصا وأخذ برقص على النمط الصعيدي على نغمات الأغنية.

((ضيعت مالي وأنا مالي.. ضيعت مالي وأنا أعمل إيه.. البت بيضا بيضا بيضا. البت بيضا وأنا أعمل إيه))

فجأة نظر (حامد) لغرفة المكتب وهو يُحدُث نفسه بأنه تخيل سماع صوت من دأخلها، فتع بابها بحرص لينظر داخلها..

((أه يا ولدي با ولدى أنا حبيت.. ومنار الهوى انكوست))

دخل الغرفة وهو يخفض صوت الأغنية قلبلًا لكن صداها مازال يتردد.
ركز سمعه ففهم أن الصوت يأتي من وراء الباب المؤدي للغرفة
النحاسية. فتع الباب ونزل الدرجات وصوت يُشبه الاحتكاك المعدني
لعدات ميكانيكية يتصاعد كلما نزل درجات السلم. حتى وصل لباب
الغرفة النحاسية المفتوح...

((يا حلو داري داري جمالك.. داري جمالك وأنا اعمل إيه))

دخلها بحذر فشعر بضغط على أذنه كأنها ستنفجر. لكنه لم ينتبه للضغط بقدر انتباهه للغرفة النحاسية وأجزانها المبعثرة. كانت الغرفة مظلمة إلا من ضوء بسيط لا يعرف مصدره ينير جزءًا صغيرًا منها.

أجزاء وسنظايا منشورة على الأرض ترتضع في الهواء من تلقاء نفسها وتلتصق بأجزاء أخرى في الحوانط، قطع زجاجية تتجمع وتلتصق بالعانط وسائل يسير داخلها. الأصوات تزداد كأنها تروس تدور داخل ألة عملاقة، وبعش القطع الزجاجية المحتوية على سائل تُضاء بضونها السابق.

((البت بيضا بيضا بيضا.. البت بيضا وأنا أعمل إيه))

كل الشيطايا التي تنبائرت على الأرض عبادت لهبنتها الأولى ملتصفة بالحوانط، وعادت بعض الحوائط تدور في حين رأى (حامد) جثة (عباد) الملقاة في ركن الغرفة فاقشعر بدنه، وقبل أن يُدفَق سمع صوتًا بتكلم من داخل الغرفة، كأنه صوت معدني بقول عبارة غرببة على أذنه،

جاءه صوت (رحيم) في أذنه خانفًا يقول:

-"الغرفة تتكلم".

لم يكن (حامد) أقل منه خوفًا وهو يسأل هامشًا:

-"ماذا تقول؟"

-"تقول بالسربانية (تمت إعادة الغرفة)".

فجأة تعشرج صوت الأغنية والغلق الهاتف من تلقاء نفسه. وانتلق باب الغرفة في نفس الوقت. نظر (حامد) برعب إلى الباب. نفس الصوت الميكانيكي قال عبارة طويلة ولكنه ميّز فيها نطق اسمه جيدًا.

فارتكب وتنصر والرباسية ما

-"ما الذي قيل يا (رحيم)؟"

لم ينطق (رحيم) إلا بعد فترة وجاء صوته مذهولًا:

- -"(تم قبول السيد الجديد للغرفة (حامد). وجساسه)".
  - -"أحيه!"-

هـرش (طـه) في ذقته الكثيفة وهـويقـف خـارج سيكشـن مـادة (protection) في قسم الكهرباء بهندسة شبرا، ومن يمر عليه برفع يده محييًا إياه بود وهو يرد لهم التحية بهزيديه بحركة عصبية.

أخرج علبة سجائره المكرمشة من جيب بنطاله الجينز الضبق وأخرج منها سيجارة أشعلها بولاعته وأخذ ينفث دخانها بغضب. مرعليه أحد المعيدين بالقسم فوقف بجانبه قائلًا:

- "التدخين ممنوع في الكلية".

-"اخرسا"

ابتسم المعيد الذي كان صديقة وزميله في نفس القسم منذ سنوات. وقال:

-"لا تقل لي إن دكتور (سلماوي) طردك من جديد".

نفث (طه) دخان السيجارة كأنه بيصقه وقال بعصبية:

-"لن أتخرج من تلك الكلية المشؤومة إلا بموت (سلماوي) هذا!"

·"اخفض صوتك كي لا يسمعنا!"

-"طظ!" -

CHARLES WAY TO THE

قالها بصوت عالى رن في أروقة المبنى ولكن لم يعره أحد اهتمامًا، فكل من في المبنى يعرف (طه) وطباعه ويتعاشى إغضابه، الجميع يعرف حكايته منذ أن كان طالبًا عبقربًا عند دخوله قسم الكهرباء بكلية الهندسة، وحصوله على المركز الأول على دفعته في السنة الأولى والثانية. والجميع يعرف أن دكتور (سعيد سلماوي) تعارك معه كلاميًا، وأن (طه) قدّم محضرًا في القسم يتهمه فيه بالسب والقذف، صحيح أن المحضر خفظ لأن الشهود تراجعوا عن أقوالهم، ولكن (سلماوي) حكم حكمًا نهائبًا لا استثناف فيه على (طه) بأن يظل حبيسًا في السنة الثالثة من دراسته حتى يُفصل دراسيًا.

وها هو عامه الثامن في نفس السنة الدراسية يقضيه بعد أن أوصى (سلماوي) بعضًا من أساتذة القسم عليه. اعترض البعض الاخر لكن اعتراضاتهم ظلت بلا طائل. كل من دخل هذا القسم كان يعرف حكاية (طه) ويُنكر تصديقها في البداية. لكن سرعان ما يناكد له الأمر.

كم من أصدقائه وزملاء دراسته أصبحوا معيديين في نفس القسم وبعضهم حصل على الدكتوراه، وكم منهم تعاطف معه لكن قوة (سلماوي) وسيطرته على القسم منعت الجميع من التدخل اتقاء لشره.

والغرب أن الجميع كان يستعين بـ(طه) في مشاريع التخرج وفي شرح المواد المختلفة لكافحة السنوات الدراسية حتى السنة الرابعة. بل ظهرت عبقريته في مساعدة أصدقانه المعيدين في رسائل الدكتوراه.

لم ينس الجميع دخوله مباحث أمن الدولة لأيام بسبب جهاز صممه يرسل موجات إذاعية حتى 30 كيلومترًا، استخدمه في التحدّث مع طلاب المبنى بشكل ساخر في برنامج كوميدي لمدة ساعة يوميًا، كان يتحدث فيه بحربته عما يحدث في أقسام الكلية، واشتهر لأسبوع بين الطلاب الذين استقبلوا موجته الإذاعية على راديوهات صغيرة أحضروها معهم يوميًا للاستماع إليه، وخاصة أنه كان يبث برنامجه من مقهى بجانب الكلية بجلس عليه وهو يحمل جهازه ويتحدث إليهم.

حتى قيل إن مباحث أمن الدولة تركته لإعجابها بعبقربته، والبعض قال لخفة دمه.

صار أسطورة بين جميع الطلاب الذين اندهشوا في بداية تعرفهم به من لحيته وحاجبيه الكثين وشعره المتطاير. الذي لا تعرف إن كان يُمشّطه والهواء يبعثره أم لا يهتم به من الأساس.

لكن بمجرد اقترابهم منه تنهار الحواجز ويشعر الكل أنه يعرفه منذ مولده.

انتهت المحاضرة وبدأ الطلاب في الخروج. فجذب المعيد السيجارة من فم (طه) ورماها بسرعة وهو يجذبه ليبتعد عن قاعة المحاضرات كي لا يشتبك مع (سلماوي) كعادته.

طاوعه (طه) حتى ابتعدا قليلًا.

-"اتركني الأن با (سامح)!"

قالها (طه) بعصبية وهو يفلت ذراعه من بين يدي صديقه

. "أرجوك لا تعد لدكتور (سلماوي)".

ـ "لا تخف. سأعود لمنزلي".

."كما تحب، المهم أن تبتعد عنه".

أشاح (طه) ببده بحركة ليس لها معنى وهو يهزراسه بالإيجاب. غادر المبنى سربغا وهو يرد التحية لكل من يلقيها عليه، حتى وصل إلى سيارته المصفوفة بجوار الكلية، استقلها وهو يفكر فيما سيفعل في يومه الذي أنهاه مبكرًا، لم يكن ذا مزاج رائق ليكمل أبحاثه التي بدأها منذ ست سنوات في الغرفة التي يعتبرها كورشته في منزله، قرر أن يُفكّر في خطته اليومية عند وصوله للمنزل.

لم تكن الشقة التي يقطنها بعيدة، فهي على بعد عدة شوارع من الكلية.

هي في الأصل شقة والده التي تركها له ليعيش فيها منذ ثلاثة عشر
عامًا، فهو يحسب السنوات جيدًا منذ تركه والده بعد وفاة أمه
بالكبد.

قبل وفاة والدته كان يعيش معهما، يعود متأخرًا كل يوم لكن حضوره بكفيه، لكنه فجأة بعد العزاء قرر الابتعاد والاطمئنان عليه تليفونيًا.

كانت صدمة تفوق صدمة وفاة أمه مع هذا البعد المفاجئ غير المبرر. حاول استيعاب الصدمة ففشل، تركه بعيش وحيدًا وهو في المرحلة الثانوية وأخبره بأنه سيسافر بعيدًا في عمل مجبر عليه. وترك له وديعة بنكية بقيمة مليون جنيه تدر عليه شهرنًا ما يقارب التسعة

ألاف جنيه، علَمه كيف يصرف نقودها وكيف بدفع فواتير الكهرباء والغاز وغيرها، ثم اختف.

بكل بساطة.. حتى الأن لم يفق من صدمة ابتعاده، فلم يشعر بقيمة النقود وحيدًا. تحمل مسؤولية نفسه في وقت لم يُعدَّ له عدته.

كان والده يُحدُثه هاتفيًا كل فترة ويزوره في بعض الأحيان. حتى الأحاديث والزيارة لم يمنعوا الكره الذي نعى يومًا بعد يوم، لدرجة أن أخر أربع سنوات تجاهل تمامًا كل اتصالاته، والغريب أن والده لم يزره أيضًا. ولأنه لا يعرف شيئًا عن أقارب والده سوى أنهم من الصعيد: فقد حاول التقرب من أقارب أمه في البداية، لكنهم لفظوه لسبب لم يعرفه وإن شك أن والده السبب، فعاش وحيدًا بانسًا لم يجد ملاذًا

جاء موعد تجديد وديعته فجددها لعشر سنوات أخرى بعدما استلمها وأصبح رصيده البنكي بجانب وديعته ذا رقم لا يحلم به أي شاب في عمره.

قاد سيارته لمطعم (مؤمن) ليُحضر غداءه المكون من بعض الشطائر. وأوقف سيارته أسفل العمارة التي يقطن بها.

صعد السلم بسرعة إلى شقته التي دلف إليها لكنه شعر بشيء خاطئ.

بمجرد دخوله وإشعاله الأنوار أحس بوجود كيان داخل الشقة. تحرك - بخطى ثابتة كي يكتسب ثقة حتى سمع لهانًا يأتي من طرف الصالة نظر باتجاه الصوت ففوجي بجسد يشبه القرد يجلس مستندًا على الحائط. رفع هذا القرد يده المخلبية وقال بصوت رفيع:

."لا تؤذني فقد جنت من طرف (عباد).. أنا الجساس القديم.. خادم والدك.. رحمة الله".

\*\*\*

-"فشلت خطة قتل (اسلام) سبدي. هل تربد التفاصيل؟"

قالها الجنّي (للمخلبي) الجالس أمام (قصعان). فهز الأول رأسه بهدوء وأشار بيده له ليرحل، نظر لـ(قصعان) المبتسم قائلًا:

-"لا تفرح هكذا".

-"أعتقد أن سطوتك لا تشمل عالم البشر".

ابتسم (المخلبي) بسخرية واقترب برأسه من (قصعان) وقال:

·"هل تعرف يا صديقي أنني توقعت هذا الفشل؟"

-"حيد أن تعرف أنك فأشل".

"لا.. هناك فرق. توقعت هذا الفشل وانتظرته ولا يهمني كيف حدث، الأهم أنني أشغل أصدقاءنا في عالم البشر وأشغل (يصفيدش) بصراعات جانبية كي لا ينتهوا لتعضيراتنا لخروج الملوك من أسرهم".

"أرى أنك تستهين مرة أخرى بقوة البشر كما استهنت بها قديمًا".

- -"البشر أغبياء. يمتلكون القوة ويخافون استخدامها".
- -"على حسب كلام رجالك فإن أحد البشر هو من تسبب بسجنك".
  - اختفت ابتسامة (المخلبي) وفال:
  - -"ببدو أنك كونت صداقات مع رجال!"
    - اعتدل في جلسته مكملًا كلامه:
- -"لوكنت تقصد (اسماعيل الحلاج) فأنا لم أنسه. وعاقبت حفيده بما ستحقه".
  - -"عاقبت حفيدة وتركته (إسماعيل) نفسه في حماية (يصفيدش)".
- -"سيعين دوره هو الأخر. لا تشغل بالك بهذه التفاهات وحضر نفسك لليوم المنتظر، فكل شيء سيتغير للأفضل، حتى بالنسبة لك، فأنا لا أنسى فضل من ساعدتن".

أوالما والمنافي أني بولكن فنا المتوا

- "سارى".
- دخل فجأة أحد خدّام (المخلي) مهرولًا وهو يقول:
- · "هناك مصيبة تحدث". ﴿ عَمِنَ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا
  - -"تكلّم".
  - قالها (المخلي) بعصبية فرد الخادم:
- -"الغرفة النحاسية تخلفي تدريجيًا عنا مرة أخرى بعدما كانت ظاهرة"،

A TO SEE THE TOTAL PORT OF THE SECOND

صدم (المخلي)، ولكنه تمالك نفسه بسرعة وقال:

"حاول إرسال أحد أتباعنا ليخترق المنفذ ويدخل إلها، أريد أن أعرف ما يحدث الأن".

"المنفذ القديم أغلق. ولا منافذ نراها حتى الآن".

\*\*\*

-"أعجز عن الشكريا دكنورة (رقية)".

قالها (عماد) وهو يقف خارج غرفة (حازم) في المستشفى. فنظرت له (رقية) قائلة بنبرة قلقة:

-"لا داع للشكر، الطبيب الذي يضمد جراح صديقك بالداخل صديقي منذ زمن وسيلتزم الصمت حول جروحه، ما يقلقني هو ما سيحدث عندما يتابعه أحد الأطباء هنا. سيندهش من عدم إبلاغ الشرطة عن طبيعة جروح صديقك".

"هل بمكنه الخروج من المستشفى بعد تضميد جراحه ومتابعته في المتزل؟"

"بعد دفع فاتورة المستشفى يمكنه أن يخرج بعد أيام، جسده لن يتحمل الحركة بهذه السرعة".

نظرت حولها ثم قالت بصوت خافت:

-"هل ستغبرني ألأن بما يحدث مع (إسلام) وصديقك؟"

مرر (عماد) أصابعه بين شعره وزفر متنهدًا وقال:

-"اعتقد أن الموضوع بطول شرحه، حتى إن شرحته لن تصدقيه سهولة".

-"هل يمكن أن أؤجل الشرح الآن وأعدك أن تعرفي كل شيء غدًا على \_ الأكثر؟" -

لم تعجيها إجابته ولكنها هزت رأسها متفهمة. في نفس اللحظة خرج الطبيب من غرفة (حازم) ترافقه ممرضة تحمل طبقًا. نظر لـ(عماد) ببرود ثم طلب من (رقية) أن ترافقه. ابتعد بها عن (عماد) أمتازا فليلة وقال لها همشا؛

-"أرجو أنك تعرفين هذا المربض جيدًا. فقد أخرجت من جسده الكثير من الشطابا. كأنه تعرض لانفجار فنبلة".

\*\*\*

-"افتع الباب".

قال (يصفيدش) العبارة وهويقف أمام بوابة ضخمة نُقش علها نقش لرمح طويل مقدمته على شكل عقرب. مخاطبًا رجلًا من الجان بقف أمام الباب يحمل سيفًا في نطاقه. فنح الرجل الباب وهو ينعني لـ(يصفيدش) احترامًا. ودخل معه لغرفة ضغمة لا تحتوي إلا على طاولة في منتصفها مسجى عليها جسدان وعليهما محفة سوداء.

دخل في تلك اللحظة رجل أخر للغرفة. فأشار (بصفيدش) للحارس كي يسمح له بالعبور. وقف الرجل بجانبه وهو يتأمل الطاولة.

-"قل لي رأبك في خطوتنا القادمة".

قالها (يصفيدش) فقال الواقف بجانبه:

-"لا أعرف يا سيدي لكن الوقت يمر سربعًا و(المخلبي) يقترب من هدفه".

-"هل وافق المجلس بعد على طلبي لتنشيط رجالنا؟"

-"أعتقد سيرفضون، نقاشاتهم تنبئ بذلك. يرون أنها مخاطرة ستكشفهم للمخلبي".

-"ورأيك أنت؟"

-"(المخلبي) حلم منذ زمن بمعرفتهم ليستخدمهم في تجهيزه لفتح البوابات. وأعتقد أن المجلس صادفه الصواب في خوفه من تلك النقطة".

"أخي تعود دائمًا على أن يُنفَذ المهمات الهامة بنفسه. هل تتذكر كيف أنى ب(قصعان) من سجنه البحري بنفسه؟"

الله كو". المستقد الم

grade July Commence Commence Commence

نفدم (يصفيدش) حتى وقف أمام الطاولة وقام بغزع المحفة من عليها ليظهر جسد (يوسف) و (إسماعيل العلاج) النائمين.

-"أصدر أمرًا بتنشيط رجالنا في مصر".

قالها (يصفيدش) وهو يتأمل الجسدين.

-"ورأى المجلس.. هل س.."

قاطعه (بصفیدش):

"قلت لك نشط رجالنا. لا تنتظر رأي أحد، الوقت له ثمنه الأن. وبجب أن نُستُعل كُل ما تعرف".

many and the same and a second

-"وبعد التنشيط، هل سنطلب شيئًا محددًا منهم؟"

-"لا شيء أكثر من أن يصبحوا جاهزين.. قبل لي، هل وجدنا حلَّا بعد لإيقاط (يوسف) و(إسماعيل)؟"

نظر الرجل لهما برهة وقال:

-"التعام القربن بالجسد يفشل باستمرار".

أعاد (يصفيدش) المحفة على الجسدين ونظر للرجل وقال بجدية:

-"إحدى امالنا في عودة (إسماعيل) وحفيده".

سمع الأثنان صوت عراك خارج الغرفة ليكتشفوا أنه أحد رجال (بصفيدش) كي يدخل رجله فدخل هذا الأخير وهو يصرخ:

"الغرفة النحاسية طردتنا وأغلقت منافذها لتختفي عن عالمنا، والسيد (حامد) و(رحيم) اختفوا معها عنا".

\*\*\*

."قل لي إني أحلم".

فالها (حامد) ل(رحيم).

"أنت تحلم" . دويا و دا الا بالله الرساد المناد دموان العلم و و العلم و و العلم الما

"الحمد لله، كنت واثقًا".

ضرب (حامد) بيده اليمنى على رأسه فرحًا وهو يقفز في موضعه داخل الغرفة النحاسية، فجاءه صوت (رحيم):

man 1 1 man 1 1 man

"لكنك لا تعلم".

-"ألم نقل لي إنني أحلم؟" - عود أو سية سية ليه بيت بيات ميه"

-"الت طلبت مني ذلك".

-"غيى".

-"أرجوك لا تتحدث عن الغباء. فلم أكن أنا من نزلت للغرفة النحاسية في هذا الوقت".

فجيأة توهجيت دائيرة خليف منضدة الغرفية. توهجيت بباللون الأزرق الشفاف.

-"تقدم وقف في الدائرة".

قالها (رحيم) فرد (حامد):

-"يا سلام.. ولماذا لا تقف أنت؟"

-"لأنك سيد الغرفة النحاسية، ويبدو أن الدائرة تناديك"."

-"وما أدراك بهذا!! ربما كانت الدائرة للاحتفال ليس أكثر، من قال لك إنني يجب أن أقف بداخلها؟ أليس هناك كتالوج لهذه الغرفة؟"

صرخ (رحيم) في أذنه:

اشتعلت دائرة أخرى أمام المنضدة بنفس اللون فأشار (حامد) إليها قائلًا بفرح:

-"هذه دائرتك يا (رحيم) هيا قف أنت بها أولا".

ظهر جسد (رحيم) بشكل مموّه داخل الدائرة، بينما وقف (حامد) في دائرته.

-"لم يحدث شيء".

قالها (حامد) بدهشة وهو ينظر يمينًا ويسارًا.

-"(رحيم).. هل حدث لك شيء؟"

لم يتلق من (رحيم) إجابة فكرر السؤال. فجأة اختفت معالم الغرفة من حوله

وجد نفسه في نفس الغرفة لكن بلا أثاث أو زخارف على الحائط، وفي ركن الغرفة رجال يرتدون الجلابيب والعمائم ماعدا واحد فقط لا يرتدي عمامة. بتهدل شعره الناعم ونغطى أذنيه.

كان بشير لهم بيده كأنه يرشدهم وهم يتحدثون فيما بينهم، وهو يشير بإصبعه إلى نقطة ما في الحانط، أحدهم يحمل معه لوحة مزخرفة ويقوم بتثبيتها على الحانط الذي أشار إليه.

الجميع يتحدث بلهجة تُشبه المصربة إلى حد مدهش، أما هو فكان يتحدث العربية الفصحي بركاكة كأنه تعلمها لتوه.

-"نقش الرجل ذو العشرة أجنحة هو رمز سيد قبيلة العفاريت (الجناخ)
الذي قال لسيدنا (سليمان) (أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك
وإني عليه لقوي أمين)، ولن يتحرك النقش على الأرجع لأن (الجناخ)
وقبيلته اختفوا بعد موت (سليمان) ولم يتدخلوا في عالم البشر من
وقتيا".

قالها مرشدهم فسأله أحدهم:

-"هل بمكننا استدعاءه لإحدى غرفنا النحاسبة؟"

"اسمعني يا معلم (جرجس). طائفة العفاريت لا تُسخر ولا تُقرن ولا تُستدى، الجان يتعاشونهم والبشر لا يعرفون لهم طريقًا، لو تحرك هذا النقش ودخل عفريت لعالم البشر أو تعارك مع أي قبيلة من

قبائل الجان سيعني هذا أن العالم ينهار، وتصيحتي لكم ألا تحاولوا استدعاءهم، فهم قادرون على تدمير الغرف النحاسية في طرفة عين. سأقرن لكم طلسمهم على هذا النقش لكنكم لن تحتاجوا لمتابعته".

تأكد (حامد) أنهم لا بلاحظون وجوده وخاصة عندما دخل رجل من فتحة في الغرفة هي موضع الباب حديثًا، بحمل بين يديه ألواخا تمثلى بالنقوش، مازًا على (حامد) بدون أن يلحظه وهو يقول لهم:

-"أحضرت لكم أربعة نقوش انتهيت منها منذ قليل".

قالها وهو يعطيها للمرشد الذي تأملها قلبلًا. في تلك اللحظة قرر (حامد) أن ينادي عليهم كتجربة:

-"بست.. كابتن.. هل يسمعني أحدكم؟"

لم بعره أحدهم انتباهه، منا تأكد مما تخيّل. الغرفة التحاسية تعبد له ذكرناتها القديمة منذ بناءها ليتعلّم كل شيء عن طريقة عملها.

عليه أن يحفظ كل شيء يسمعه, فهذه فرصته الوحيدة.

\*\*\*

وصل (مهران) والعجوز إلى المغزل، أخرج (مهران) مفتاحًا كبيرًا من ملابسه وأدخله في رتاج الباب وفتحه وهو ينظر للعجوز برهبة. والخيالات تدور في عقله تُزاحم الأسئلة التي تكوّنت منذ دقائق بعدما قاله للشباب الثلاثة، كأن يجب أن يشعر بالفرحة لأن العجوز فضحهم لكن المشكلة الأن لا تتعلق بهم، بل تنعلق بالعجوز:

."لا تخف يا بني فأنت غيرهم".

فالها العجوز بعدما دخل المنزل وأغلق (مهران) الباب. تسمّر هذا الأخير في مكانه ودار بخلده أن العجوز قد استمع لأفكاره.

"قلت لك لا تخف.. والأن أبن كرم الضيافة؟"

تغلب (مهران) على خوفه من العجوز وقال:

"أسف. يمكنك الجلوس في أي مكان ربثما أحضر لك الطعام".

نظر العجوز لصالة المنزل فوجد مصطبة صغيرة من الطين اللبن وبضعة وسائد قديمة على الأرض، جلس على المصطبة بينما دخل (مهران) إلى غرفة صغيرة كانت خالته تضع بها أواني الطبخ وبها القرن الطيني القديم، فتع حلة صغيرة فوجد بها بعض الأرز القديم، كمية لا تكفي لسد رمق جانع، بحث عن أي شيء بين الأواني فوجد رغيفين كبيرين.

تركه وخرج من الغرفة ومرّ على الصالة متجهًا إلى باب المنزل، وهو يقول للعجوز:

-"لن أتأخر عليك".

ترك باب المنزل مفتوحًا وخرج جربًا حتى وصل لشارع مقابل للشارع الذي بسكن فيه، فوجد (الطاهر) الذي يبيع الجبن واللبن يجلس على جانب الطريق في موضعه الذي يعرفه منذ أن وُلد. يجلس بين أواني فخارية تراصت بها قطع الجبن الأبيض ووعاء كبير يمثلى باللبن يسبع فيه كوب فخاري صغير.

جرى عليه فقال له (الطاهر):

-"ما بالك يا (مهران)؟ هل يحزي أحدهم خلفك؟"

-"لا يا عم (الطاهر). لكن أربد قطعتين من الجبن بسرعة".

-"وهل معك شيء لتأخذ فيه؟"

خبط (مهران) على رأسه وقال:

-"نسبت، ولكن هناك مشكلة أصعب من هذه.. ليس معي نقود وكنت "أطمع أن تصبر علي حتى الغد":

نظر (الطاهر) إلى الأرض بعزن وقال خجلًا:

-"والله با (مهران) كنت أربد ذلك لكنني لا أملك تلك البضاعة، فأنا أبيعها وأسدد ثمن ما أبيع لصاحبها كل ليلة".

نظر (مهران) لملابسه يتفخصها، ثم تذكر فخلع طاقيته التي يحبها وأعطاها (للطاهر)قائلًا:

· \* خذ هذه وأعطني مقابلها الجبن ".

مسح الطاهر يده في جلبايه وأمسك الطاقية بتأملها، فجاءه صوت (مهران) نافد الصبر:

-"لَن تَعِد مَثْلُهَا هذه الأيام. فهي هدية من شيغي".

"سأعطيك مقابلها خمس قطع من الجبن".

L. L. COSTA

وضع (الطاهر) قطع الجبن في وعاء فخاري كبير. وأعطاهم لمهران مبتسمًا وهو يقول:

and the first of the street with the

"ووعاء هدية أيضًا".

اخذ (مهران) الوعاء وقد أفلتت منه نظرة إلى طاقيته التي تُذكّره بشبخه. وشعر بالخجل وهو يسير باتجاه منزله يؤخر رجلًا ويقدم رجلًا، ولكنه حاول أن يقنع نفسه بأن شبخه هو من كان يقول (أكرم الضيف ولو بعت نعلبك)، قال ساخرًا في نفسه (ها أنا أبيع طاقبتي يا شيخي).

دخل (مهران) المنزل فوجد العجوز جالسًا في موضعه ينظر إليه ويبتسم.
ابتسم له (مهران) وهو يدخل لغرفة الطبخ ويفتح حلة يضع بها
قطعتين من الجبن، ثم يأخذ الوعاء الفخاري بما بقي فيه من الجبن
الأبيض ويسحب الرغيفين ويخرج للعجوز.

جلس (مهران) بجانب العجوز ووضع الطعام بينهما، وقطع أول رغيف وأعطاه للعجوز ليأكل، الغرب أن العجوز كان مبتسمًا طوال الوقت بلا سبب. لم يمد (مهران) بده في الطعام إلا لقمة أو اثنتين كأنه يُمثَل الأكل، برغم جوعه منذ الليلة السابقة، بينما العجوز يأكل بشراهة مبتسمًا.

<sup>-&</sup>quot;هل لي أن أسأل عن اسمك؟"

فالها (مهران) فايتسم الرجل أكثر وقال:

<sup>&</sup>quot;أسمي القديم أم الجديد؟"

فجأة انفتع باب غرفة نوم خالته فنظر (مهران) لها وهي تُحاول الوقوف لاهنة، كانت ترمق العجوز وتقول بدهشة امتزجت بالخوف:

-"(حسين).. كيف عدت؟" نه را في المراجع التيار الماء المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ا

نظر العجوز لها مبتسمًا ثم نظر ل(مهران) قائلًا:

-"هذا هو اسمي الحديث. أما اسمي القديم فهو (القصاب بن شادق).. والدك".

\*\*\*

English to the transmission of the English

in a many to be to the first of

لم يندهش (عماد) الجالس في مقهى المستشفى في الطابق الأرضي يحتسي القهوة من كوب زجاجي أمامه عندما وجد (يصفيدش) بهيئته البشرية يجلس فجأة أمامه. كأن جهازه العصبي تعود على تلك الصدمات وتقبّلها.

- -"كيف حال (حازم)؟"
- -"جراحه لم تكن بالسوء الذي توقعناه. سيتعافى في خلال أيام. هل جد جديد عندك؟"

قالها (عماد) وهو يتلمظ القهوة بين شفتيه، فعاجله (يصفيدش) بجدية:

- -"الغرفة النحاسية عادت للعمل".
  - "Hilling Hilling Hill."-

."و(حامد) اختفى داخلها".

نهض (عماد) وهو يقول:

-"هيا بنا لنعرف ما يحدث".

ظل (بصفيدش) في موضعه وقال:

-"طالما الغرفة النحاسية عادت للعمل فلا يمكنني الاقتراب منها، فلا أحد منا يأمن غدرها. اذهب أنت وحاول أن تعرف ما بحدث، وسأنتظر أنا هنا الأطمئن على (إسلام) وأحاول مساعدة (حازم)".

نادى (عماد) على النادل ليحاسبه فقال (يصفيدش):

-"احذريا (عماد). فالأحداث تسير أسرع مما نتخيل".

ثم أخرج من جيبه مفتاحًا أعطاه ل(عماد) وقال:

-"هذه نسخة من مفتاح الشقة، حصلت عليها من مساعد (عباد)".

\*\*\*

ظل (طه) ثابتًا في موضعه يحمل كيس الطعام وصوت لهاث الجساس يملاً فراغ الشقة. الغربية أن (طه) كان مصدومًا بعض الشيء. لكنها صدمة لا تتوافق مع رؤية جنّي لأول مرة. كأنه كان يتوقع هذا الحدث أو كأنه تعامل مع الجان من قبل. فجأة انتبه لعبارة موت والده.

The same of the same

-"هل مات والدي؟" - -

رد الجساس بصوت متقطع:

What is a second of the second

-"قُتل.. وأنا سألحق به في كل الأحوال".

-"من قتله؟"

-"مارد من الجان يدعى (المخلبي).. سأشرح لك ما تربد، لكن أرجوك أنقذني".

-"لا أقهمك".

قالها (طه) وهو مازال محتفظًا بوجهه الجامد.

-"أنا أعرف طبيعة تجاربك".

انسعت عينا (طه) فأكمل الجساس:

-"أرجوك. لقد أصبت لحظة الانفجار الذي قتل والدك".

-"لا أرى إصابات في جسدك".

-"سيتلاشى جسدي الأن تدريجيًا وأعود لحالتي، والدك كان يتأبعك يومًا بيوم وأنا من تجسست عليك. هو من ترك لك الكتب التي بدأت منها تجاريك، إنا أعلم أنك تفهمني جيدًا".

فجأة تصاعد ضباب غلف جسد الجساس الذي قال بضعف شديد:

-"افتح ألبوم صور طفولتك الذي تحتفظ به في مكتبك، وأخرج صورتك الني تجمع بينك وبين والدك، ستفهم كل شيء. لكن أسرع لأنني أحتضر.. والدك كان سيرفض ما أفعله لكنني مجبر ك..."

انقطع صوته مع إحاطة الضباب بجسده. حرى (طه) لغرفة مكتب والده التي حولها لغرفة مكتبه وفتع الدرج الأخير للمكتب وأخرج الألبوم.

قلب في صوره سريعًا حتى توفّف عند الصورة الوحيدة التي تجمعه بوالده.. (عباد). سحبها من غلافها البلاستيكي فوجد خلفها ورقة مطوبة. أخرجها وفضها ليجد خطابًا من سطور قليلة:

(جرء مني يتمنى أن تعثر على هذا الخطاب، والجزء الأخر يرفض ذلك احترامًا لرغبة والدتك التي مانت منذ يومين، والدتك عرفت كل شيء عني قبل موتها بأشهر، اعترفت لها بالسر الذي توارثته من أجدادي، أنني كتب علي كما كتب على والدي وجدي ومن سبقه بإدارة غرفة تتحكم بعالم الجان وترصد حركتهم، الغرفة النحاسية، نعم يا بني فأنا أتعامل مع عالم الجان منذ علمني والدي قبل موته وأورثني سرة. وكان لزامًا علي أن أورثك السر من بعدي، لكن والدتك أوصتني قبل موتها مباشرة بأصعب الأمور على نفسي، أن أبتعد عنك تمامًا كي لا تطالك شرور تعاملي مع الجان، وحتى لا ترث ما ورثته أنا عن أبي. في تطالك شرور تعاملي مع الجان، وحتى لا ترث ما ورثته أنا عن أبي. في الأيام القادمة سأضع وديعة في البنك باسمك، وبعدها سأبتعد عنك، لا أعرف من أبين ستواتيني القدرة على ذلك لكنني لن أخالف الوصية، سامحني يا بني على ما هو قادم، والدك).

أُغْلَقُ (طه) الخطاب وأخذ نفسًا عميقًا وهو يحاول أن يقاوم الدموع التي تجمّعت في مقلتيه.. جرى إلى صالة الشقة وصاح؛

-"يا من كنت خادم أبي. إن كنت مازلت حيًا ادخل لورشتي".

قال (طه) العبارة السابقة ودخل للورشة المليئة بالأجهزة الكهربية والأوراق المبعثرة، وأخذ ورقة فارغة وقلمًا وكتب (تردد الجسد الحالي) ثم صرخ بصوت عال:

-"إن كنت معي في الغرفة قف هنا".

قالها وأشار بيده ناحية لوحين من الخشب العربض يواجهان بعضهما. تفصل بينهما مساحة فارغة تقارب المترين، وعلى كل لوح من الخشب خفر دائرية يلتف داخلها سلك عربض بشكل حلزوني مكوثا عشرات الدوائر حول بعضها البعض،

وقف (طه) بجانب اللوحين الذي يتدلى من أحدهما أسلاك تتصل بجهاز مربع الشكل لتشغيل التبار الكهربي، أحضر جهاز (المالتيمتر) وأوصله كي يستطيع قياس شدة التبار، نادى على الجساس قائلًا:

-"إن كنت نقف سأشغل الجهاز الأن. حاول أن تُقاوم المجال المغناطيسي الذي سيحيط بك".

ضغط أحد الأزرار فظهر بين اللوحين شرر كهربي، أخذ مؤشر المالتيمية و في الارتفاع على الجهاز حتى استقر عند رقم دونه (طه) بسرعة وطرحه من حجم التيار الساري في الأسلاك وأخرج رقمًا وضعه بجانب عبارة (تردد الجسد الحالي)، أوقف الجهاز من العمل وانفصل التيار الكهربي عن الأسلاك. جرى وهو يبحث بين الورق المبعثر بسرعة حتى عثر على ورقة كتب عليها بعض المعادلات منذ فترة. توقف عند رقم في إحدى المعادلات. وعاد لجهازه وهو يقول:

."لا تُحاول أن تُقاوم هذه المرة".

كتب على الورقة أمامه (تردّد الجسد الطبيعي) وقام بمعادلة بسيطة وأخرج رقمًا تأمله لثوان، ثم ضغط على زر تشغيل الجهاز وأدار مؤشر . التيار لرقم محدد.

كانت هناك ساعة ملقاة بإهمال بين الأوراق. تلك الساعة التي تُشبه الساعات القديمة التي كانت تُعلّق بسلسلة. الفرق أنه هو من صنعها من البورسلين الخالص كي لا تتأثر أثناء تجارب بالمجال الكهرومغناطيسي، استغرق شهرين في صنعها على طريقة الساعات القديمة التي يدار زنبركها كل اثنتي عشرة ساعة.

أدار الجهاز ليسرى التيار الكهربي داخل الأسلاك النحاسية و اخذ ينظر لساعته منتظرًا أن تمر دقيقة وعشربن ثانية. في تلك الأثناء توهّج جسد (الجساس) داخل الحقل المغناطيسي عدة مرات قبل أن يطفئه (طه) بعد مرور الوقت المحدد.

فجأة ظهر جسد (الجساس) منتصبًا وقال بصوت فوي:

-"شكرًا يا (طه). لقد عدت لسابق عهدي بفضلك".

"شكرك لي أن تُعرَفني بقاتل والدي".

"الأن قويت إشارتي في عالمي وسيئتبعني من بطشت بهم قديمًا بأمر \_والدك. يجب أن أهرب، لاحقًا سأخب..."

انقطع حديثه فجأة عندما أدار (طه) الحقل المغناطيسي بمرود وقال بصوت عال:

"بعد ثوانٍ جسدك لن يتحمل الطاقة المنبعثة به وستنهار ذرأته، لن
 تتحرك من مكانك قبل أن تُخبرني".

أغلق الحقل ونظر لجسد (الجساس) وهو يبتسم:

-"هل تريدني أن أكمل أم ستنكلم؟"

The York the world

الفصل الثانى قرين تنابعت التخيلات في عقل (عماد) عما يحدث داخل الغرفة النعاسية ل(حامد). كل الاحتمالات تراصت تباغا بعقله وهو يقف أمام الغرفة يضرب بيده على نقوشها محاولًا بيأس زحزحة الباب الضغم.

صرخ مناديًا باسم (حامد) لنصف ساعة بلا جدوى. توقف الزمن عنده عند هذه اللحظة فلا هو يستطيع مغادرة المكان بدون (حامد) ولا هو يقدر على عبور الباب.

صرخ باسم (حامد) للمرة الأخيرة بكل ما أوتي من قوة حتى بخ صوته. فجأة سمع صوت (حامد) يأتيه من الداخل:

-"من بنادی؟"

تسمر (عماد) في موضعة من الدهشة ثم قال بأعلى ما استطاع:

-"أنا (عماد)".

·"كبف حالك يا صديقي؟"

-"افتع هذا الباب".

-"ثانية واحدة".

لم يقدر مغ (عماد) على تغيل سبب برود لهجة (حامد). كأن هذا الأخير في الحمّام و(عماد) يطلب منه الإسراع لا أكثر.

which is to be made the state of

the termination of the

انفتع الباب فتحة صغيرة وظهر من خلفه رأس (حامد) المبتسم وهو

-"ربع ساعة وسأنتهي. انتظرني على القهوة التي على أول الشارع. قر للقهوجي أنك جنت من طرف (حامد)، واطلب..."

لم يمهله (عماد) ليكمل جملته عندما ركل الباب بعنف بكل ما استطاع تجميعه من قوته، لم ينفنع الباب على مصراعيه بسبب ثقله. لكن تلك الركلة كانت كافية ليصطدم الباب برأس (حامد) الذي تراجع متألًا.

-"ما هذه الغباوة يا أخي؟" ما تعم ينها يجدُّ الماء المدين عسم والم

قالها (حامد) وهو بتراجع لداخل الفرفة و(عماد) يدخلها وهو يتأهب للصراخ فيه. لكنه توقف مذهولًا وعيناه تتسع تدريجيًا تتأمل الفرفة التي عادت لما كانت عليه ما عدا بعض الأجزاء.

-"ما... ما الذي حدث؟"

قالها (عماد) ساهمًا وعيناه ماتزال تتحرك في الغرفة حتى توقّفت عند موضع ما في ركنها، ضبّق عندها عينيه متأملًا (رحيم) الذي ارتدى ملابس سوداء وتضخّم جسده قليلًا وأمسك بيده اليمني سوطًا بثدل على الأرض يُشغ لونًا قرمزنًا، وسأل (حامد(:

-"ها الذي حدث ل(رحيم)؟""

-"نيو لوك".

نظر (عماد) بعبنين لا تربان إلى (حامد) الذي تنحنع وذهب ليقف خلف المنضدة وقال:

I there is a family wine on the get 1292 .

- ( as ! ( )

"جماول أن تتمالك أعصابك، أننا أصبحت سبد العرف النحاسية الهياب و (رحيم) هو العساس، ولو أني غير مرتاح لاسمه، ساطب من العرفة أن نطاق عليه سوبًا اسفًا أوريعينال، ما رأيك باسم."

. کیف حدث **ه**ندا؟"

قال (عماد) ثلك العبارة مقاطعًا (حامد) الذي ردَّ بسرعة:

"لا أعرف، كل ما أعرفه هو أن العرفة أخيرتني أنها تعيد نفسها مرة أخرى، ثم قالت بأنتي السيد الجديد لها".

فالها (حامد) مبتسفاء

"صلَّي على النبي. ما قائدة قطع العبش با (عماد)؟"

صرح (عماد) بعصبية:

· "توقف عن مزاحك!"

" (رحيم). أملني الكلمات لخروج أحد أصدقائنا".

قالبا (حامد) وهو يتناول زجاجة موضوعة على الرف خلفه من زجاجات المختبرات الكيميائية مغلقة بسدادة من الفلين أعلاها. نزع السدادة ووضعها على المنضدة أمامه.

and the same of the

and the state of the state of

رأى (عماد) (رحيم) وهو يقف بجانب (حامد) وبعدته فبقول هذا الأخير:

"لباخيم كجكلم أمويل سليمان".

في الدائرة المزخرفة الكائنة وسط الغرفة ظهر جنّي يجلس على ركبتيه وهو
 ينظر يمينًا وبسارًا ببطء مندهشًا.

-"أنت قلت الأن اظهر بحق عهد (سليمان) بقسم سرباني قديم!"

قالها (عماد) فابتسم (حامد) بفخر وسحب نفسًا عميقًا ليتكلّم بعمق. لكنه فجأة سعل بلا قصد.

-"كيف عرفت هذه الطريقة؟"

أشار (حامد) له لينتظره حتى ينتهي من سعاله، مرت ثوانٍ طويلة إلى أن انتهى، فنظر لـ(عمـاد) بعينين حمـراوين وقـال وهـو يحـاول إعـادة ابتسامته:

-"الغرقة أرتني كل شيء منذ بتائها. علمت بأن هذا الموضع كان دبرًا لرهبان مسيحيين بدعى دبر الراهب (شمعان السانح). رأيت شابًا بتحدث بلغة عربية بلكنة غربية يساعد ثلاثة رجال على بناء هذه الغرفة".

-"من هم؟"

-"المعلم (جرجس) وراهب اسمه (مينا) و(عبد الله)، علّمهم الشاب كل شيء يتعلق بالغرفة النحاسية ورأيت النقوش تُوضِع لأول مرة وكيفية قراءة كل نقش وكيف يمكن لسيد الغرفة أن يتلاعب بعالم الجن قبل أن يتهدم الدير سلّم (مينا) عهدة الغرفة لـ(عبد الله) الذي اشترى الأرض بعد فترة وبنى عليها بيته وأصبح هو سيد الغرفة النحاسية. يتعاقب عليها أحفاده حتى وصلت لرؤية حقيده (عباد)". وكأن (عماد) قد تذكّر شيئًا فقال بلهفة:

."أبن جئة (عباد)؟ لا تقل لي عاد للحياة!"

-"مازال ميتًا، لكن الغرفة نقلت جثته لبعد أخر لحمايتها".

-"(حامد) لن أنتظر لأراك جثه مثله، عليك بمغادرة الغرفة والابتعاد عنها، (المخلبي) عرف كيف يُجبر الجساس على إدخاله لها، وسيحدث لك مثل ما حدث ل(عباد)".

ابتعد (حامد) عن المنضدة قائلًا:

-"لا تخف، لقد ابتدعت الغرفة نظام حماية جديد لها. سدّت ثغرات الدخول لها وسلّحت (رحيم) بسلاح جديد يمكنه من السيطرة على الجان بسهولة".

"تقصد السوط الذي يحمله بيده!"

نظر (حامد) ل(رحيم) يتأمله وقال:

"اعتقدته حبل غسيل ملون ليخنق به أعداءه. المهم عندما يانبي (رحيم) بجني لن يستطع الدخول للغرفة إلا بعد أن أفتع له آما لمنفذ عندما أراه، وهو أيضًا أرته الغرفة كل جساس تعاقب علها وطرق حركته وتتبعه للجان. أنا حفظت ما استطعت من أقسام يستخدمها سيد الغرفة، و(رحيم) سيذكرني بما نسيته".

أخذ (عماد) نفسًا عميقًا تبعه:

"يمكنني أن أصدق أن (يوسف) لم يمت وأن حربًا بين الجان ستبدأ قريبًا وتنتقل لعالم البشر. يمكنني حتى أن أصدق أن الهرم الأكبر بناه المقاولون العرب. لكن أن تكون أنت سيد الغرفة النحاسية!"

-"الغرفة تُعيد نفسها بعد تدميرها ومن تجده يقف في نطاقها تقبله كسيد لها. كأنك تُعيد تهيئة كومبيوتر فقد كل بياناته وتُحمّله ببرنامع تشغيل جديد فتكتب اسمك كـ admin جديد لـه لأن بيانات الـ admin القديم انتهت بعد تهيئة الكومبيوتر".

the training of the second second second

-"إذن فقد أصبحتُ أنت سيد الغرفة مصادفة؟"

-"رىك!"

أَفْلَتْتُ مِنْ (عماد) صَحِكَةً سَاخَرَةً وَاتَّجِهِ إِلَى بَابِ الْغَرِفَةِ قَائِلًا:

-"سأذهب لأخبر (يصفيدش) بما حدث، هل ستأتي معي؟"

-"سأبقى هنا قليلًا لأرتب بعض الأمور".

ابتسم له (عماد) وخرج من الفرفة غير مصدق لما عرفه، أما (حامد) فقد \* نظر للأرض مفكرًا ثم رمق (رحيم) وقال:

-"أتعرف بمن تذكرني وأنت تمسك السوط بيدك؟" أ

•"السَّت محاسن الحلو؟"، من أم المعه ما المال المدير الما

-"انتظر.. لقد نسينا الجني الذِّي حضَرته".

نظر (حامد) بدهشة للجنّي الواقف في الدائرة ببادله النظر بدهشة مماثلة. فجأة أخرج (حامد) لسانه يغيظ الجنّي الذي لم يفهم مغزى الحركة. عندها قال (حامد) للرحيم) بعلل:

."يا (رحيم).. اشحنه على قمقمه ثانية".

...

وقفت الخالة ناظرة (للقصاب) لثوان طويلة والدماء تهرب من وجهها والشحوب يغطي قسماتها، بينما (مهران) ينشل بصره بينهما لا يدري ما يقول.

to the contract of the contract

the said the said of the said

"لاذا عدت؟"

قالتها بصوت ممتزج بالخوف، فنهض (القصاب) بصعوبة وسار نحوها وهو يقول:

"طريقة غريبة لتُرحني بزوج شقيقتك الغانب".

تراجعت الخالة بسرعة وكادت أن تسقط وهي ترفع بدها أمامها لتوقفه من التقدم، وقالت بعصبية:

"ابتعد".

غزت وجه (القصاب) ابلسامة ساحرة ونوفف.

-"ما الذي رونه زوجتي عني ليرعبك مكذا؟"

"كل شيء أبها الشيطان".

ضحك بصوت عالٍ وهم بقول شيء لولا أن قال (مهران) بارتباك: ﴿

-"ماذا بحدث؟ أنا لا أفهم".

-"ابتعد عنه يا (مهران)، ولا تق."

-"اصمتي يا امرأة".

قال (القصاب) العبارة الأخيرة بلهجة أمرة وصوت أجش قوي جعل الخالة تبتلع بقية عبارتها وهي تشهق. في حين قال (القصاب) بنفس الصوت:

to de Dea De (- De

Sand " Wall I To

-"دعيني أشرح له ما حدث".

أفلت منه سعال ولكنه تمالك نفسه ونظر لمهران وهو يقول بصوت لين:

"أعرف أن ما تمرّبه في تلك اللحظة يحتاج مني محاولة تهدنتك لأيام، لكن لا وقت عندي. فالمرض ألم بي منذ زمن وأشعر بنهاية العمر وأعنقد يا بني أنه حان الوقت لتعرف عني كل شيء وترث ما معي من

قاطعته الخالة بغضب:

-"تنعته الأن بابلك وبالأمس أنكرت نسبه؟"

نظر لها (القصاب) بغضب وهمَ أن يقول شيئًا، إلا أنه تراجع ولان وجهه ثانية وقال بأسف: "معك كل الحق في هذا، أنا أخطأت.. وتركت (مهران) مضغة في بطن أمه وأنكرت نسبه لي. ولكنك لا تعرفين كل العقيقة برغم ما قالته روجتي لكِ".

"بل أعرف.. أخبرتها بأنك عاجز عن الإنجاب. أي كلام يُعقل هذا! رجل يعجز عن الإنجاب برغم استطاعته المعاشرة؟"

منا نظرت الخالة ل(مهران) بحرج وقد أحست بأنها تكلمت بكلام لا يصع أمامه، بينما قال (القصاب) بصوت خافت:

-"أنتِ لا تعرفين شيئًا".

خيم الصمت للحظات قبل أن يقطعه (مهران) وهو ينظر للأرض قائلًا بصوت أجش:

-"ما الذي عاد بك أيها العجوز؟"

لم يجب (القصاب) لثوان. إلا أنه نهض بصعوبة وهو يتنحنح واتكا على عصاه وبيده اليسرى كيسه القماشي، سار حتى باب المنزل وفتحه وهو ينظر لخارجه فانلا:

"لا وقت عندي للمجادلة، الموت ينتظرني بعد آيام أو شهر على الأكثر. يجب أن تتسلّم ميراثك، لا أطلب منك العفو، بل أطلب مرافقتي حتى تتسلّم كل حقوقك.. في حارة (قهستان) ستجد منزلًا يقابل حانوت (مختار) تاجر الأعلاف، على باب المنزل ستجد نقشًا لأسد، أنتظرك هناك الليلة بعد صلاة العشاء".

أخرج من الكيس الذي يحمله صرة من النقود وقذفها ناحية (مهران) ... الذي تلقّفها...

-"ستِجد فيها ما يُغنيك أنت وخالتك، ولكنها ليست ميراثك، ميراثك أعظم من هذا، إن اكتفيت بما فيها ولم تأتني الليلة فلا حرج عليك".

غادر (القصاب) المنزل في نفس اللحظة التي فتح فيها (مهران) الصرة. ليجدها تمتلئ بالجنهات الذهبية.

-

انتهت صلاة العشاء في المسجد فتعالت أصوات المصلين وبعضهم يتحدث إلى الأخر والبعض ينهض ليُصلّي صلاة السنّة، وخادم المسجد ينهض ليزيد البخور في مبخرة المسجد لتعلو الرائحة الزكية في أنوف الحاضرين. نهض (مهران) بتثاقل يجز قدميه والتفكير فيما حدث ظهرًا بكاد يُفجّر رأسه، غادر المسجد وهو يدس قدميه في نعلبه وصوت خالته مازال يتردد في أذنه يُحذّره من الذهاب لأبيه وهم تشتعلفه بأضرحة الأئمة بألا يذهب، رفضت أن تُغيره سبب خوفها منه ولكنها لم تهدا قبل أن يحلف لها بما أرادت، لم يكن من الصعب عليه أن يوافقها فيما شاءت، فقلبه انقبض منذ معرفته بأن هذا العجوز الغرب والده، لقد كان يهرب من المشاكل منذ مولده فكيف يذهب إلها بقدمه هذه المرة.

ابتعد عن المسجد وصويسيربين الحارات عائدًا للمغزل وهو يفكّر في كيفية تعامله مع الجنهات الذهبية التي صارت ملكه الآن. توقف فجأة ناظرًا خلفه وقد شعر بشيء غرب. كأن هناك عينًا تتبعه، نظم في وجود السانرين خلفه فلم يجد ما يبرر ذلك. عاد للمسير مرة ثانية ولكن الشعور راوده أكثر وخاصة وهو يمر في حارة ضيقة خالية من المارة. كاد أن يُقسم لنفسه أن شيئًا ما سيحدث. عليه أن ينظر خلفه مرة أخرى. ولكن هل النظر ألأن سيبدد مخاوفه أم ستزداد؟ نظر لخلفه بترقب.

فجأة وجد (بيرقدار) خلفه تمامًا يمسك بملابسه ويدفعه حتى اصطدم ظهره بحانط منزل جانبي. أخرج (بيرقدار) من ملابسه سكينًا صغيرًا ووضعه أمام رقبة (مهران) وهو يقول بعصبية:

-"أين العجوز الذي سرت معه اليوم؟". " المحوز الذي سرت معه اليوم؟". " المحوز الذي سرت معه اليوم

شعر (مهران) بنبضات قلبه كأنها تدق في أذنه تمامًا وتسارعت أنفاسه. فعاجله (بيرقدار) بضربه من مقبض السكين على وجهه وهو يُعبد السؤال، فرد (مهران) محاولًا تمالك نفسه:

عاجله (بيرقدار) بضربة أخرى بمقبض السكين وهو يقول بعصبية:

-"من الأفضل لك أن تعلم طريقه لأنه إن غادر فأنت باق. وإن لم أصل له فسأصل لك.. ميا تكلّم".

تسارعت أنفاس (مهران) ولكنه نظر فجأة خلف (بيرقدار) وقال متوسلًا:

<sup>-&</sup>quot;انقذني منه يا سيدي".

نظر (بيرقدار) خلفه بسرعة فلم يجد أحدًا، دفعه (مهران) بكل ما استطاع من قوة وجرى بأسرع ما تخيله عقله مغادرًا الحارة بلا هدى. لم ينظر خلفه ولو لمرة واحدة حتى بعدما دخل حارات امتلأت بالمارة والحوانيت، وفي عقله تبلورت فكرة واحدة.. والده.

\*\*\*

جلس (القصاب) داخل منزله مفترشًا الأرض مواجهًا الباب، لم يتحرك من ساعة على هذا الحال، إلا من بعض السعال الذي كان يأتيه من حين لأخر. حتى من قبل صلاة العشاء وهو ينتظر، أمله لم ينقطع في أن يسمع طرقات الباب، الأوراق الباقية من عمره في دنيا البشر قاربت على السقوط من شجرة الحياة، ابتسم بداخله لهذه الخاطرة، لو لم يختر هذه الحياة لعاش لمنات السنين، لكنه فضل خدمة عائلة على أن يعيش وسطهم في راحة.

طرقات الباب أتت فجأة فلم يجفل ولكنه تنفّس في راحة وهو ينهض بسرعة حتى كاد أن يتعثر، لكنه تمالك نفسه وفتح الباب ليفاجأ بمهران يتصبب عرفًا بملابس غير مهندمة تحتلّها بقع العرق وصو<sup>ن</sup> لهاته يعلو بشكل غير طبيعي.

-"ادخل يا بني وأغلق الباب خلفك".

تبعه (مهران) لنداخل المغزل محاولًا السيطرة على لهائه كأنه يربد أن يقول شيئًا ما: "دفعت إيجار هذا المكان شهرين مقدمًا لصاحبه، برغم أنني لن أعيش للشهر القادم".

قال (القصاب) عبارته واختار مقعدًا ضخمًا في ركن المنزل جلس عليه وهو ينظر ل(مهران) الواقف بارتباك قائلًا:

"خالفت توقعي وأتيت، ما الذي أجبرك على المحيء؟"

"ألم تطلب مني ذلك؟"

-"طلبته وأردته بشده. لكنني أعرف في وجوه البشر، وجهك أكد لي أنك لن تأتى، فما الذي أجبرك على ذلك؟"

the same and the little was been been

Land of Language and Sand Sand

تراجع (مهران) خطوة وهو يقول:

"لن ترحل لأي مكان. اجلس وتعقّل. وحدّثني عما هربت منه؟" عرب علم

نظر (مهران) يتأمل المغزل.. صالة واسعة مثل صالة منزله لكن سجادًا كثيف الشعيرات يغطي أرضها مع بعض الزخرفات البسيطة على العوانط والنوافذ. أما السقف الخشبي فتدلّت منه القناديل الملوّنة التي أضفت إضاءة مربعة للمغزل. بالإضافة إلى مقاعد الجلوس المبطنة وقعت عبناه على صندوق كبير من الذي يُستخدم لوضع الملابس من الخشب يمتلئ بالزخارف والنقوش.

"قلت لك اجلس وحدثني عن سبب مجينك إلى".

and the many the party of the

قالها (القصاب) بحرم فجلس (مهران) على أحد المقاعد وقال بعد أن ابتلع ربقه:

-"(بيرقدار) الذي فضحته اليوم هددني بسكين ليعرف مكانك، وكاد أن يقتلني لولا هروبي".

-"ولم لم تخبره بمكاني برغم نيتك ألا تراني مرة أخرى؟"

صمت قليلًا ولكن (القصاب) عاجله قائلًا:

"لا تعرف الإجابة.. (بيرقدار) لن يمثل لك أي مشكلة في الأيام القادمة، فلا تخف وهيا لنبدأ".

-"نىدا!!"-

"نعم.. وستعرف كل شيء في حينه.. اذهب لهذا الصندوق وافتحه".

-"سأجيبك، لكن نفِّذ ما أقول، فالوقت هو أثمن ما أمتلكه الأن".

فتح (مهران) الصندوق فوجده يمتلئ بالكتب والمحابر ولفائف من القماش مغلقة.

-"اسعب محبرة وريشة وقرطاسًا نظيفًا". الله محبرة وريشة وقرطاسًا نظيفًا".

نفذ (مهران) ما قاله وجلس بالأشياء:

-"افتح المعبرة واغمس الريشة واكتب في القرطاس ما سأمليه عليك".

نهض (القصاب) وتخلَّى عن عصاه، وسار حتى وقف أمام (مهران) وهو يقول بجدية:

"أسماء ملوكنا العلوية الموكلون بالعهد الذي أخذه (سليمان) منا على باب الهيكل، هم.."

نظر (مهران) له مصدومًا وهو يقاطعه متسانلًا:

-"ملوكنا!!"

"نعم.. فأنا لست من البشريا بني. أنا من الجان. وأنت أيضًا".

\*\*\*

انتهى الجساس من رواية كل ما عرفه (عباد) عن (يوسف) وأصدقائه وعلاقاتهم بمخطوطة ابن إسحاق و(المخلبي)، حتى توقف عند موت والده ونجاة (حازم).

-"قل لي يا (حساس). ما الذي أجبرك على عدم الهروب فجأة؟"

"قلت لك إنني أعلم بشأن أبحاثك. وأعلم أنك أخذت بصمة ترددية لجسدي عن طريق حقل الطاقة الذي صنعته".

"قل تعلم عن الهندسة الكهربية؟"

"لا. لكن كل أبحاثك من البداية وأنا أراها تتطور يومًا بعد يوم وأعرف أن هذا الحقل من الطاقة قد أخذ ما يشبه البصمة لجسدي، يمكنك منها أن تحدد مكاني وأن تستدعيني له. غرفة والدك النعاسية تُشبه كثيرًا طريقة عمل هذا الحقل".

كان (طه) يعلس على الأرض و(الجساس) يقف أمامه داخل حقل الطاقة الخامل

-"لِم ترك والدي هذه الكتب مخبأة وتمنى عثوري عليها؟"

-"لا أعرف السبب لكنه حلم بدخولك لهذا العالم. برغم خوفه عليك من ميراث الغرفة النحاسية. لكنه لم يكن ليتخيل أن تصل لما وصلت أنت إليه".

نظر (طه) للأرض مفكرًا يستعيد أحداثًا قديمة.

(منذ ست سنوات عندما زاره صديقه (هيثم) الذي كان يُعدّ رسالة الماجستير في هندسة الكهرباء بدأت الأحداث. (هيثم) في الأصل زمبل دفعته لكنه تخطاه بسبب دكتور (سلماوي) الذي أوصى على (طه) بعض الأساتذة ليظل في عامه الثالث في الكلية، استعان (هيثم) براطه) كثيرًا في رسالته، وقد عرض عليه هذا الأخير المبيت معه في الشقة لأسبوع كي لا يضطر لزبارته يوميًا.

في اليوم الثاني أقنع (هيئم) (طه) بعد الكثير من الإلحاح بأن يستخدما غرفة مكتب والده. (طه) يكره هذه الغرفة ولا يُفضَل الاقتراب مها حتى أنه طلب مؤخرًا من المرأة التي تأتي كل أسبوعين لتنظف الشئة بألا نقترب منها تاركة الأتربة لتأكل محتوياتها إن أمكن.

مالة والده المتبقية في الغرفة ضايقته كثيرًا. حتى إنه تمنّى أن تُحذُفُ هذه الغرفة من الشقة. في نفس الوقت لم يجرؤ على التخلص من

and come the last the said

معنوباتها ولم يعلم السبب من قبل. فتع المكتب لزميله وأزالا بعض الاتربة من على المقاعد والمكتب سريعًا.

مريوم واثنان وهما يستخدمان المكتب في وضع الأوراق وبعض المراجع الأجنبية التي أحضرها (هيثم). في نهاية هذا اليوم طلب (هيثم) أن يستخدم أحد أدراج المكتب ليمكنه وضع بعض أوراقه.

أشار (طه) بهده له أن يستخدم الأدراج كما يُحبّ. فتع (هيثم) أحد الأدراج فوجده يمتلئ بأوراق. أخرجها ليراها (طه) الذي قال:

-"ضعبا في أي مكان لألقيها في القمامة في وقت لاحق".

اندهش (هيئم) من ردة فعل (طه) لكنه رفع حاجبيه ووضع الورق جاننا.
وضع بالدرج خمسة كتب. ثم فتح الدرج الثاني لبخرج منه ثلاثة كتب
ذات غلاف سميك، جذبه ملمس الأغلفة. لم يكن قد أمسك بجلد
مدبوغ من قبل ولم يعرف خامة غلاف هذه الكتب. لكن ملمسها
جذبه.

رفعها عاليًا وهو يقوأ أسماءها بصوت عال:.

"رسائل ابن مومى الحاوي.. السعر العظيم.. رياضه ابن حيان في حديث الجان".

نهض (طه) من على مقعده وقد جذبته أسماء الكتب. أمسك هو بكتاب "رباضة ابن حيان في حديث الجان" وفتحه يتأمله. الكتاب من الداخل مكتوب بالحبر الأسود كتابة يدوية واضحة مع بعض العبارات

باللون الأحمر، ورق مقوى كُتب عليه من وقت قريب لكن الغلاف من مادة سميكة جدًا شك أنها جلد مدبوغ.

فتع بعض صفحاته وقرأ من صفحة بشكل عشواني يطالعها سربعًا:

(واعلم أيها السالك إلى خلوة كشف الطاهر (إليا بن ملكان) أنك تصوم عن كل روح وكل ثقيل. قإن ثقل بدنك قلّت عزيمتك وضعف صبرك، فاصلب ظهرك باللبن والتمر ونواشف الخبز. وتحصين نفسك وخلوتك واذن شيخك لتنهل من مدده مدّة رياضتك، وقبل بعد كل صلاة بسم الله أنا الأسد سهمي نفذ منه المدد، لا أيالي بأحد ولا يقدر علي أحد إلا الواحد الأحد بحق قبل هو الله أحد، داوم عليها فإنها مدذك عند الفتع. واكتب خاتم (أليا بن ملكان) على جدران خلوتك كما تراه)

| 68   | 1111 | 41111              | TI   | ×   |
|------|------|--------------------|------|-----|
| 1111 | H'C  | m                  | 攻    | 68  |
| 中一   | W    | (II) ** 68 1111 11 | 68   | 141 |
| TII  | *    | 68                 | 1111 | H'P |
| X    | 30   | 111                | 中    | TH  |

نامل (طه) الرسومات لدقيقة محاولًا استنباط أي شيء يفهمه من الرموز . جاءه صوت صديقه متسائلًا:

-"كتب تحضير كما توفّعت، أليس كذلك؟"

أشار (طه) برأسه علامة الإيجاب وهو يمدّ يده في ملابسه ليُخرج علبة سجائره ويتناول إحداها ليُشعلها مفكّرًا، أما صديقه فقد قلّب في الكتب الباقية سريعًا وهو يقول:

-"أثق أن هذا الكلام هراء. لكنني أحمل له بعض الرهبة".

-"الجنّ مذكور في الأديان".

قالها (طه) بتلقائية وهو ينفث دخان سيجارته ويقلب في صفحات الكتاب الذي تكلّمت كل فصوله عن الخلوة. لكن في كل فصل كانت الخلوة تؤدي لشيء جديد. وكل خلوة لها شروطها وأيامها وطلاسمها. جلس (طه) على مقعده مرة أخرى وهو يجري بين صفحات الكتاب بعد أن شعر بفضول مفاحئ لهذا العالم برغم عدم اهتمامه سابقًا بمعرفته.

بينما جلس صديقه على مقعد المكتب وهو يتصفح الكتابين ويتنقل ببنهما بسرعة. يقرأ بضعة أسطر من كل صفحة فإن لم تستهوه قلبها، وإن أعجبته تعمَق في السطور ومرّز عليها نظره أكثر من مرة ليستوعبها.

"استمع لهذه العبارات في أول صفحات كتاب (رسائل ابن موسى العاوي) با (طه).. (وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى جنّ عليه الليل أي ستره. وبه سمي الجنّ لاستتارهم واختضانهم عن الأبصار. ومنه

سُمى الجنين لاستناره في بطن أمه. أما في وصفهم ففي الجنّ قولان الأول أنها أحسام هوانية قادرة على التشكّل بأشكال مختلضة. لها عقول وأفهام وقدرة على أعمال شاقة وصعبة، والثاني في الأرواء الفلكية المجردة، هي كما يزعم البعض أرواح عالية قاهرة قوية وهي مختلفة بجواهرها وماهيتها. كما أن لكل روح من الأرواح البشرية بدينًا معينًا، فكذلك لكل روح من الأرواح الفلكية بدن، وهو ذلك الفلك المعين، وكما أن الروح البشرية تبدأ أولًا بالدماغ، ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح إلى كل البدن. فكذلك الروح الفلكي يتعلق أولًا بالكوكب ثم بواسطة ذلك التعليق يتعدّى أثر ذلك الروح إلى كلبة ذلك الفلك وإلى كلية العالم، وكذلك ينبعث من جرم الكواكب خطوط شعاعية تتصل بجوانب العالم وتتأذى قوة تلك الكواكب بواسطة تلك الخطوط الشعاعية إلى أجزاء هذا العالم. وكذلك بواسطة الخطوط الشعاعية المنبعثة من الكواكب الواصلة إلى هذا العالم)".

انتهى صديقه من القراءة ونظر ل(طه) ليجده واقفًا ينظر إليه.

<sup>-&</sup>quot;ما بالك يا (طه)؟"

<sup>-&</sup>quot;ألا تجد شيئًا غرببًا فيما قرأته؟"

<sup>· &</sup>quot;الحقيقة لم أفهمه كله".

ترك (طه) الكتاب الذي يحمله وجرى إلى خارج غرفة المكتب ليأنِّهِ معلقاة السجائر وهو يقول:

"إلم تنتبه لكلام الوازي القويب من العلم الحديث؟".

قال (بله) العبارة السابقة وهو يجلس على المقعد ويصبح المطفأة على فخذه وهو ينظر للأسفل بعيليه وبفنحهما على انساعهما، علم صديقه لحظها أنه يحمع أفكاره بتركيز عال كما تعود على رؤبله كثيرًا من قبل على هذه الحال. تركه حتى ينكلم. لكن (بله) ظل تابئا وهو يسحب أنشاس السبيجارة بشوة حتى انتهت وأطفأها. لم يُعتِر نظرة عينيه وهو يشول بهدوء شديد كأنه يُحاول أن يُسيطر على سيل من الأفكار بهاجمه:

"نفسير الحن هو كل ما لم يشاهده الإنسان، أي إن إطلاق تلك الكلمة بشكل عام فهو يعني كل ما خفي ولا يعني قفط طائفة الجان، أي أن النبي (سليمان) عندما ذُكر عنه أنه يُسيطر على الجن فلم يكن المقصود الجان الذي تعرفهم فقط، بل كل ما خفي عن أعيننا، كالطاقة مثلًا".

But the way the highest of

"كلامك يبدو لي خياليًا"....

"انتظر. كلمات الرازي القديمة عن الخطوط الشعاعية، ألا تُذكّرك بما نعرف عن الإشعاع. الطاقة المنبعثة من مادة تسير عمر الفراغ في خطوط مستقيمة، إنها الموجات الكهرومغناطيسية التي تتحرك في الفضاء بسرعة الضوء".

"وضع نظريتك".

"الطاقة شحنات لا ترى ولكن يظهر الرها إذا اتصلت بجسم مادي نرى كذلك الجان نعن لا تراهم لكن عند اتصالهم بجسم مادي نرى التأثير. مثل الطاقة تمامًا، عند حدوث التفريغ الكهربي تنشأ الغازات التي تخرج منها الألوان التي تختلف من غاز لاخر، والموجات الضوبة الصادرة عن هذه الغازات مختلفة الترددات. فلكل لون تردد معين ويغلب لون التردد الأكثر كثافة على لون الضوء، ولأن لكل غاز طبف خاص به يُعرف بأخذ خطوط هذا الطيف. فتنتج الألوان التي تظهر من الطيف الذري، والتي تتراوح بين اللون الأحمر والبنفسجي، الأحمر تردده أقل من تردد أي لون أخر، أما البنفسجي فتردده الأعلى".

-"كل ما تقوله أعرفه.. ما الذي..."

قاطعه (طه) بعصبية: ﴿ وَمَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلَّالِ الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم

"ششششش، الموجات الكهرومغناطيسية ترددها أعلى من البنفسج، وأقل من الأحمر، لذلك فهي غير مرئية، وتُسمى الموجات القرببة من اللون الأحمر بالأشعة تحت الحمراء، والقريبة من البنفسجي بالأشعة فوق البنفسجية، فإذا ارتفع التردد أكثر من البنفسجي تصدر ما نسميه الأشعة السيئية، وإذا أصبح التردد أقبل من الأحمر تنتج الموجات المستخدمة في التلفزيون والراديو"،

wall a stopped to the story of

هذه المرة سكت صديق (طه) كي لا يُعرج نفسه مرة ثانية، بينما أكمل هذا الأخير:

-" الم تفهم ما أقصد؟ كل هذه موجات كهرومغناطيسية، أنا أتحدث عن شكل من أشكال الطافة. الموضوع يتعلق بهندسة الكهرباء. بمجالنا ما الذي سيحدث لو أمكننا دراسة فرضية وجود الجنّ كشكل من أشكال الطاقة!!"

\*\*\*

فنع (إسلام) عينيه لينظر حوله بدهشة يتأمل غرفته، نهض فشعر بثقل أطرافه، وضع يده على الضمادات التي لفّت أجزاء وجهه يتحسسها وهو يحاول التذكّر ما الذي أتى به هنا.

نزل من على فراشه والتنميل يغزو قدميه. لكنّه تحامل على نفسه وسار حتى باب الغرفة وفتحه، إحدى الممرضات جرت عليه وهي تنهره على خروجه ونظرات الدهشة تملأ عينه.

"ما الذي حدث لي؟ وما هذه الضمادات؟"

نوقفت المرضة تنظر له تحاول أن تفهم ردّة فعله الغربة.

"أستاذ (إسلام). هل نسيت ما الذي حدث اليوم؟"

نظر للأرض مفكرًا. ثم هز رأسه نفيًا.

"هيا بنا لندخل غرفتك وسأفسر لك كل شيء".

دفعته الممرضة برفق ليدخل غرفته، ونظرت إلى الممروهي تنادي على الحدى زميلاتها تسألها عن دكتورة (رقية) وتطلب منها أن ترسلها لغرفة (إسلام) حالًا.

مرت عشير دفيانق حتى دخلت (رقيبة) الفرفية لتحيد (إسبلام) يتحدث يعسبية مع المرضة وهي نارد عليه بنشاد صبر عديد رؤيتها توفف (إسلام) عن الجديث ونظر لها يتأملها

-"دكتورة (رفية)! أنجديي!"

قالتها الممرضة وهي تُلوح بيدها، تجاهلتها (رقية) وهي تُركَز عينها عان عيني (اسلام) المستغيثة، كأنه طفل مرتبك وجد نفسه في معرل يمتان بالغرباء وينظر لعينها طالبًا مها طمأنته.

the desirates of the major the his

on your receipt . I'm track not never

ابنسمت له فقال لها:

"مل أعرفك؟".

كانت (رفية) قد قابلت من قبل مرضى تحت تأثير الصدمة يتُخذون ردود أفعال غرببة. لكنها لم نكن لتندهش من أي ردة فعل لـ(إسلام) بعد كمية الغرائب المتعلقة به هو وأصدقانه.

-"تذكرتك!"

هنف بها (إسلام) وهو يشير إلها، فزادت ابتسامتها وهي تطلب من المعرضة مغادرة الغرفة، أجلست (اسلام) على فراشه وجلست عان المعد بجانبه وهي تقول:

"ما الذي تندكره؟"

نطر للسقف مفكرًا لحظات وقال:

"أتذكَّرك.. رأيتك من قبل وتحدّثت معك، لكن التفاصيل غير حاضرة في

be an interest of the state of the state

armed a selection

."الا تنذكر كيف جنت لِلمستشفى؟" و على منع الم و المستشفى؟"

-"ما الذِّي تَنذَكُره عَنْ نَفُسِك؟"

-"كل شيء. اسمي (إسلام...)".

نوفف عن الكلام واتسعت عيناه وهو يُحرك شفتيه بلا صوت يحاول أن بتذكّر اسمه بالكامل.. اختفت الابتسامة من وجه (رقية) وهي تعتدل في جلستها:

·"ما هي أخو ذكرباتك؟"

"معطوطة ابن إسحاق"

-"ماذا؟"

نظر (إسلام) لعينيها طويلًا وقال بصوت خانف:

"شيء لا أدري هل يجب أن تعرفيه أم..."

فاطعته قائلة:

يجب أن أعرف كل شيء تتذكره الأن".

نهضت وساعدته على الاستلقاء على الفراش ليرتاح، وجلست مكانها مرة أخرى قائلة:

-"احك كل شي، ولا تخف. أنت في حالة صدمة بسيطة وتذكّر المعلومات العالقة بذهنك سيجر بقية ذكرباتك وبعيدها لعقلك".

نظر لعبنيها طويلًا والراحة تغزو عقله. وبدأ يعكي كل ما بتذكّره عن مخطوطة ابن إسحاق.

الفصل الثالث أصدقاء قدامي

استيقظ الأستاذ (عبد الكريم مصطفى) مدرس التاريخ في فراشه فتململت زوجته في نومها. رتت على رأسها بحنان كي لا تستيقظ فسكنت. نهض من فراشه بتثاقل وهو يعدل منامته كي يتّقي أثر مرودة هواء الصماح. ارتدى (الشبشب) الموضوع بجانب الفراش ونهض وهبو يسير لبخرج لصالة الشقة ومنها إلى الحمام ليستعد لذهابه إلى المدرسة الثانوية التي يُدرُس فيها، وقف أمام مرآة الحمّام بتأمل وجهه الممتلئ وشاربه الضخم الذي تعود على تسريحه كل يوم. بالطبع لم يستطع تأمّل وجهه جيدًا لأن نظارته الطبية مازالت في غرفة النوم، وقف بجانبه أمام المرأة وهو يتحسَّس كرشه وبقول في نفسه (النظام الغذائي الذي تخضعني له زوجتي لأفقد وزني لا بعمل. بل رسما زاد وزنى أكثر)، وقعت فرشاة الأسنان من على الحوض إلى الأرض محدثة صوتًا صغيرًا، فقفز (عبد الكريم) فزعاً من الخوف ولكنه تمالك نفسه مرة أخرى وهو يضحك على أعصابه التي صارت منفلتة في ردات فعلها بعد وصوله الخمسين، ساهم في ذلك أمراض الضغط والقلب التي أصيب بها.

وصل (عبد الكريم) بسيارته (128) موديل السبعينات إلى سور المدرسة وصفها بجوار الرصيف، والطلاب بسيرون بجانب السور إلى بوابة المدرسة وبعضهم يلوح له فرخا والاخر يناديه محبياً بسخرية برغم ان الطلاب يعتبرون أن شخصيته ضعيفة في السيطرة علهم إلا أنهم بعيونه لطيبة قلبه معهم.. لوح لهم وهو يجاهد ليخرج من السيارة

The . was in it

الطبيقة وبلعن الأنظمة الغدانية التي لا يستطيع السبر عليها، وبلعن سنهارته القديمة بصعوبة خرج من السيارة وأعلق أبوابها جيدًا لم قنع غطاء السيارة وقصل عبها بطارية الكهرباء لأنه يعرف أن عمرها الافتراسي انتهى منذ عام ولو تركها موصولة لأكثر من ساعة لنشدت وسبحتاج لشحنها مرة أخرى.

دخل المدرسة والطلاب بتبارون للسير بجانبه وتحيته، وبعضهم يلقي تعبرات صاحكة فيبتسم لها رغمًا عنه وهو يحاول أن يرسم الوقار على ملامحه. كان يحبهم برغم استخفافهم به في بعض الأحيان، ويشعر أنهم يعوضونه عن الأبناء بسبب فقده للقدرة على الإنجاب رن جرس طابور الصباح في نفس وقت دخوله فجرى الطلاب من حوله ليلحقوا بالطابور. رأى من بعيد أستاذة (زبنب) وكيلة المدرسة وهي تحمل الجرائد اليومية كعادتها، فلوح لها ككل صباح بيده فلوحت له بالجرائد، من أكثر من عشرة أعوام وهي تشتري الجرائد في طريقها للمدرسية وتقرأها، وفي الفسحة المدرسية يأخذها (عبد الكريم) ليكمل قراءتها،

بعد نهاية الطابور اتجه إلى حمام المدرسين وهو يفكّر في أن يشتري البوم الكشري ويكسر النظام الغذائي بلا علم زوجته. مرة واحدة كل يومبن ولن يلاحظ أحد. ألقى تعبة الصباح على بعض المدرسين السائرين من حوله حتى وصل لباب الحمام المفتوح. دخل فانغلق باب الحمام من تلقاء نفسه. توقف لثوآن وهو ينظر له بدهشة. أشاح بيده بلا اهتمام وهو يتجه إلى إحدى الدورات. سمع صوت أحدهم وهو يحاول أن يفتح باب الحمام من الخارج ويفشل ثم يطلق سبة بصوت

منخفض، ولكنه سمعه ورحل! جرى (عبد الكريم) وهو يحاول فتح الناب من الداخل، ولكنَّ المزلاج علق ولم بعد يدور، شعر بسخونة تلفح ظهره فرقع رأسه للأعلى وقمه ينضنح لا إرادينا من الخنوف والدهشة. صوت كفحيح الأفعى يأتي من خلفه، ابتلع ربقه ونظر خلفه ليرى دانرة من الدخان بلا رانعة.

## ."Y". لا يمكن".

قالها برعب وهو يتراجع للخلف ويصطدم ظهره بالباب، انقشع جزء س الدخان لبظهر خلفه كانن متوسط الطول يحمل قرنين صغيرين أعلى رأسه ووجه مثل وجه القرد. يقول:

م ونصف تقري . . و بعمار -"كيف حالك با صديقي؟ لم أرك منذ -سنينكم هنا.. اثنان وعشرون عامًا". ALLE BURNEY

the at the west particular the the said

with a feet war of the tag of the feet

تسارعت أنفاس (عبد الكريم) وهو يقول بيأس: المدالكريم الكريم المالية الم

-"ليس بعد كل هذه الأعوام!"

ابنسم الكائن قائلًا:

had been a bounded with "اجهزيا (سعيد) فلقد عدت للخدمة".

"بم تخرف يا والدي؟"

the will be truet to the later was ابنسم (القصاب) وقال:

The first of the place of the state of the second of the s

"في البدائة لن تصدق، ثم سأربك بعض الأدلة فتصدم، وبعد زمن ستتقبل هذا، والآن اكتب وتعلم ما سأمليه عليك وستعرف تفاصيل كل شيء أثناء التعلم، اعتبرني مخرفًا مؤقتًا حتى يظهر لك الحق، ولن تعسر شيئًا، بل سأهبك أسرار عالم الجان، والآن اكتب"

شعر (مهران) أن عليه الاعتراض ولكنه تراجع لسبب لم يعلمه ونظر في القرطاس وكتب ما يمليه (القصاب):

-"روفیانیال، جبرانیال، سمسانبل، میکانبال، صرفیانیل، عنیانیال، کسفیانیل".

جلس (القصاب) بجانبه وقال وهو يتأمل الفراغ أمامه:

-"في حضرة (سليمان) يرافقه صاحب حكمة الدهر (أصف بن برخيا) وبعضور كل عائلات الجان من كل مكان، حكى لي جدي عن هذا اليوم. عندما أخذ ملوك الجان من كل بقعة العهد السليماني بخدمة أسمانه".

ابتسم (القصاب) وهو مازال ينظر للفراغ، لكنه نهض فجأة فرخا وهو يقف في صحن الدار بصحة لا تُناسب هيئته، وهو يشير لبقعه قائلًا بعماس:

"كان (سليمان) يقف هنا بكل عظمة وفخر يرتدي أبهى ما رأى قومي من ملابس وعلى رأسه تاج جواهره من الأبيض والأسود، وخلفه يقف (أصف بن برخيا) يحمل فرطاس العهد ليختمه ملوك الجان، يقفان وحدهما أمام باب الهيكل بلا جيش ولا حرس".

نم حرى بنفس الحماسة ناحبة طرف صحن الدار وقال مشيرًا:

"وهنا وقف ملوك الأيام بجانب الملوك العلوية والسفلية. وهنا وقف ملوك الغيلان الخمس، يجانبهم الرؤوس الأربعة من أسياد الجان (مازر. كطم، طيكل، قسورة)، وأمامهم وقف سيد العفاريت (لاقيس الإبليسي) الذي لم يخضع هو وعشيرته لكانن من كان من قبل (سليمان) وحتى من بعده. إن ظهر لبشر تصدّع عقله من توه، نبحث عنه وعن قبيلته (الجناخ)، جانًا وبشرًا، بلا فاندة".

ثم أشار لبقعة أخرى والحنين يعزو صوته:

"أما هنا فقد وقفت عائلاتنا من الجان تشهد على هذا اليوم، يوم أن تبدلت حياة الجان بكل طوائقهم".

-"كيف تبدلت؟"

شعر (مهران) بسخافة سؤاله في هذا الوقت، ربما فضل أن يترك والده لجنونه يروي خيالاته. لكن حتى تلك الخيالات أصابته بالفضول لمعرفة بعض الأمور، وكأن والده ينتظر أن بتفاعل معه (مهران) ولو من باب المجاملة: اعتدل في وقفته وقال:

"علَمنا (سليمان) و (أصف) ما غير حياتنا، علَمنا كيف نختلط بعالم البشر لنستفيد منه ونتطور لنواكيه، الغيلان المشهورون بالحرب والعيل علَمهم كيف يتخفّون في شكل بشر لفترات طويلة وكيف يبذلون مظهرهم بكلمات ينطقونها، واستخدمهم كجواسيس قبل بدء العروب ليختلطوا بين الناس ويجمعوا المعلومات، وعلّم الملوك

العلوبة والسفلية كيف يزيدوا من قوتهم بكلمات ينطقها البشر فنتغذى عليها لتُطيل أعمارنا".

سار (القصاب) حتى وقف أمامه وهو يكمل بنفس الحماسة:

-"تعلمنا وقف الحروب بيننا والاستقرار والبناء والسلام. كل شيء تعلمناه كان مقابل خدمة خاتمه ومن يستخدمه من بعده".

فجأة انعنى ظهره وتهذل صوته وغزا الحزن ملامحه وهو يجلس بجانب (مهران) ويقول بخيبة أمل:

-"ومات (سليمان) ورحل (أصف) فعدنا لسابق عهدنا من البطش، لكن الفرق.. أننا عدنا أقوى مما كنا".

سيطر الصمت لعظات طوطة عليهما و(القصاب) ينظر بعزن أمامه و(مهران) لا يدري ماذا يقول في مثل هذا الموقف، ولكن (القصاب) قال بصوت جاد فجأة:

-"أكمل ما كنت تكتبه. أسماء ملوكنا العلوبين هل دونتها؟"

-"نعم".

-"دون عددك، أسماء الملوك السفلين الموكلين بخدمة العهد (الملك مدهب، الملك مرة، الملك برقان، الملك شمهورش، الملك بهوتر، الملك زويعة، الملك ميمون).. أعرف أن أسماءهم غربية عليك، ستعتادها"

"ما الذي سأجنية عند معرفة أسمانهم؟"

"سؤال جبد في أولى دروسك. لكن قبل إجابته يجب أن تعرف مع من تتعامل. عالمنا ينقسم لمنطقتين. ملوك تحكم مليارات الجان في مناطقنا، وهم من يجب أن تتعلم أسماءهم. وملوك تحكم منطقة أخرى لا صلة لها بنا، أشكال الجان بها أقرب للقوقاز بين البشر. أما الملوك الذين أخبرتك بأسمانهم فلا حكم لهم علينا فعليًا".

-"ما معنى مليارات؟ وكيف تقول ملوكًا بلا حكم؟"

قالها (مهران) والغباء يرتسم صريحًا على قسماته. فابتسم (القصاب) قائلًا:

-"ساعلمك فيما بعد كل شيء عن الأرقام، لكن أربدك أن تعرف بأننا كجان في عالمنا من المستحيل أن نتصل أو نرى هؤلاء الملوك. لأنهم وهبوا أنفسهم لخدمة البشر بعد العهد السليماني. لكن في نفس الوفت لهم قوة في عالمنا من خلال خدامهم الذين لا نعرف طريقة عملهم حتى الأن".

هز (مهران) كتفيه وقال:

."لا أفهم".

اعتدل (القصاب) في جلسته وتنعنع وهو يقول:

"الملك برقان مثلًا هو الموكل عند البشر بالصرع والتلبيس وغير ذلك. فإذا أراد رجل من البشر أن يضرع عدوه فما عليه سوى أن ينطق بدعوة خاصة بالملك برقان فيصرع العدو. أما الجنّي فمهما قال من دَعوات وتعاويد فلن يستجب رجال الملك برقان. يجب أن ينطق بها بشري".

-"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهمت عما تتكلم، أنت تربد تعليمي السحر، أي الكفر!"

تنفس (القصاب) محاولًا السيطرة على أعصابه وبلع ربقه وهو يقول:

-"يا بني السحر المحرم هو المؤدي إلى الشرّ، كأن تستخدم البارود في الدفاع عن منزلك، أو تستخدمه في الهجوم على منزل رجل بريء، هل تُحرّم البارود؟ غير هذا وذاك أنا لا أعلمك السحر. أنا أعلمك ميراثًا من الأسرار التي حفظتها لأعيش في هذا العالم وأخدم عائلتي".

-"أنا لن أتحمل تلك التخاريف مرة أخرى، جنت إليك لتساعدني في حل مشكلتي وها أنت تتكلم منذ..."

كان (مهران) يقول العبارة السابقة وهو ينهض وبلقي بالقرطاس والربشة بجانبه، ولكن صوت (القصاب) الحاد أوقفه وهو يقول له أمرًا:

-"اجلس!"-

توقف (مهران) متعفرًا حتى أكمل (القصاب):

-"اجلس قليلًا وسأربك حلًا لمشكلتك، وهذا أخر ما ستسمعه مني اللبلة. وغذًا إن لم تُفلح طريقتي فلا تأتني مرة أخرى".

جلس (مهران) بشك فقال (القصاب):

"دون ما سأقول في قرطاس جديد واكتب عليه من الأعلى. (توكيل الملك برفان بالصرع)"

\*\*\*

تأكد من أن خالته نائمة كي لا تسمعه، جلس بعدها في غرفته وأخرج من جلبابه القرطاس الذي أملاه عليه والده أمس وراجعه مرة أخيرة بعدما حفظ كل حرف به طوال الليل، نظر أمامه وهو بتذكر تحذير والده بأن عليه أن يصرف عمار المكان قبل أن يتلو دعوة الملك (برقان)، أخذ نفسًا طويلًا ليكسبه ثقة يفتقدها في تلك اللحظة المتهورة، ثم قال فجاة:

"باغموش، يلغموش، الغموش، مرغموش، إبلغموش، مربوش، مربوش، جل الجليل صاحب الاسم الكبير، الأرض بكم ترجف والرماح بكم تقصف والأودية بكم تخفق والجبال بكم تتزلزل وأسماء الله نار معرقه معبطه بكم با عمار هذا المكان، وإلا فتنزل ملائكة عليكم ما السماء بشهب من نار فتقطع منكم الأمعاء، وتقرككم مصروح ملعونين مصروعين، الله الله الله الكلام كلام الله والعبد حب الله والأمر أمر الله ولا إلى إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيد المك طارش ليس لكم منه راحة حتى ترحلوا من هذا المكان، أعزم عليكم يا معشر الأرواح والأعوان أن تنزلوا على عمار هذا المكان بالسلاسل والأغلال في الأعناق بالهيبة والوقار، اسمعوا وأطبعوا واطردوهم وانطوا حركاتهم واذهبوا بعمار هذا المكان وحريمهم وعيالهم من طريق الخذام، وسيروا في خدمتي حتى بنتهي عملي هذا".

دقة واضحة سمعها (مهران) من داخل غرفته. مصدرها مجهول لكنها العلامة على رحيل عمار الكان كما أخبره والده، جرى على المكان الني يحتفظ فيه بالربشة والمحبرة وأخرجهما وهو يرسم ما دونه في



الترطاس بيده اليسرى المرتعشة على باطن كفه الأيمن..

شعر بهالة تحيط بيده بسبب هذا الطلسم الذي رسمه، ولكنه تمالك أعصابه مرة أخرى وهو ينفخ حتى يستقر الحبر على مسام جلده، مر الوقت وهو مازال ينفخ الهواء حتى شعر بأنه يتهرّب من الإقدام على الخطوة التالية، جلس على الأرض ويده اليسرى المرتعشة زادت في مركتها وأنقاسه تسارعت.

بهض وهو يقول مغمضًا عينيه:

"بسم الله.. اقسمت بالأسماء السربانية على خدم (برقان) أن يتليسوا يدي بالسمع والطاعة وينهضوا إلى ما أمرتهم بالقوة والاستطاعة، بعق صاحب جبل الدخان الراكب على الفيل المتعمم بالثعبان، بعزم روديانيل العفريت الهارب من قمقم سليمان، تلبسوا الكف وفرقوا الأصابع وأصرعوا من تجبر على وغلب، ببركة جيش عصاب بن

الشمالقة سكان الجبال والعيون الغائرة، عيطوش عيطوش ليطوش ليطوش ليطوش ليطوش أروايوش أجب يا برقان بخدمك ورجالك وتلبسوا يدي".

لم يحدث شيء! اتهم نفسه بالغباء، كيف يُصدق أن يحدث... فجأة، سمع صوتًا يأتي من بعيد، صوت حوافر خيول، يتعالى الصوت كل ثانية ويصبح أكثر وضوحًا، كأن تلك الخيول تقترب، تهادت لأنفه رائحة لا هي بالزكية ولا هي بالمقززة، صوت الحوافر يقترب من أذنه حتى سمعه كأنه داخل غرفته، ثم صمت وزادت الرائحة.

تفرّقت أصابعه فجأة رغمًا عن إرادته، حاول ضمهم فتفرّقوا بقوة أكثر. فجأة لانت أصابعه، هذه هي علامة تلبس يده، تعالى صوت أنفاسه الخائفة هذه المرة وهو ينظر لأصابعه بفزع، لقد حدث نصًا ما أخبره به والده.

عند هذه اللحظة تغير كل شيء، لقد امتلك لأول مرة قوة حقيقية. نظر لباب غرفته ثم إلى يده وابتسامة ترتسم على شفتيه رغمًا عنه.

مرت نصف ساعة وهو يدور في الحارات والشوارع باحثًا عن (بيرقدار).
تعجب الجميع من مظهره وطريقته في السؤال. أقسم البعض أن
عينيه أصبحت أكثر قوة وعمقًا، ومشبته القديمة بُذلت بأخرى واثقة
بطينة كأنه مصارع (كشتي) يتهادى في ساحة القتال أمام الجمهود.
كان يضم يده اليمني في شكل قبضة لفتت نظر البعض.

بعد الكثير من البحث سمع صوت (بيرقدار) بنادي عليه وهو يقف أمام مفهى بعبج بالجالسين، التفت إليه ونظر إليه وابتسم. لا بعرف (بيرقدار) الذي أخبره أحدهم أن (مهران) يبحث عنه لم ارتبك عندما رأى تلك الابتسامة، لم تكن متوقعة منه بأية حال.

افترب (مهران) بثقة حتى أصبح وجهه مقابلًا لوجه (بيرقدار) الذي نظر لقبضة بده البمني المغلقة ولم يفهم.. رفع (مهران) قبضة بده اليمني وفتحها في وجهه فرأى الطلسم المرسوم عليها:

-"توكلوا با خدام الطلسم بصرع مطلوبي هذا".

قالها (مهران) وهو يضع يده على كتف (بيرقدار) الذي شعر بشيء يضغط على رأسه ثم فقد الوعل وجسده يتقوس على نفسه عكس إرادته. ورعشات منتالية تجتاح أطرافه.

طل على عده الحال لثوانٍ حتى جرى رواد المقهى يحيطون به مضطربين. أما (مهران) فقد ابتعد ليسير في طريقه مبتسمًا وهو يقول بصوت خافت:

"اخرجوا من يدي فإنكم مأذونون وعليكم بركة من أسيادكم وحكامكم. أدوناي أدوناي. أنكير أنكير. على بساط الأسماء انصرفوا دون تأخير. بغ بغ أشليم أشليم سلام سلام".

جاءه صوت جرس الباب داخل حلمه. فتع (عماد) عينيه فشعر بألام بف رقبته وظهره، تذكّر أنه كان يقرأ في بعض كتبه ليلًا بمكتبه عندما غلبه النعاس ونام على المكتب. رنّ جرس الباب ثانية فانتبه له وضض بصغوبة كي بحافظ على توازنه من السقوط عندما انخفض ضغط دمه فجأة بسبب نهوضه المفاجئ.

تثاءب وهو يخرج لصالة الشقة. فتع الباب قطالعه (حارم) تُغطي وجهه - بعض اللصقات الطبية و(قاصيم) يقف بجانبه، فاحتصنه بقوة.

-"كيف خرجت من المستشفى؟"

دخل (حازم) وهو يقول ساخرا:

- "(بصفيدش) زارني أمس في المستشفى وقام بما يُحسن القيام به".

جلس فجلس بجانبه (عماد) يهز رأسه بتساؤل. فقال (حازم):

-"أعاد لي عافيتي".

-"بهذه البساطة؟"

ضحك (حازم) و(قاصيم) يقول بالعربية:

"ملوك العشائر وكبارنا يستطيعون التأثير على المخ ليفرز كمية جديدة من الأندروفين بشكل ثابت لأيام فيئتمي الألم تقريبًا".

er in the factor of the Control of the

أكمل (حازم):

-"ألا تنذكر عندما سار (حامد) على قدمه المكسورة مبكرا؟"

-"طبغا".

"قدم (حامد) كانت قاربت على الشفاء. نفس الفكرة معي. لم يشف جراحي لكنه أنهى ألمها فأمكنني التحرك مبكرًا".

مز (عماد) رأسه متفهمًا. ثم قال متذكرًا:

-"هل علمت بما حدث ل(حامد)؟"

-"ما الذي حدث؟ (قاصيم) قال لي إنه اختفى فترة وعاد للظهور، وجنت لأستفسر منك".

ابتسم (عماد) وهو يقول:

-"تماسك كي لا تضحك .. (حامد) أصبح سيد الغرفة النحاسية".

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

كاد (عماد) أن يكمل لكن صوت جرس الباب قاطعه، نهض ليفتعه ففوج برحامد) وبجانبه (رحيم). يدخل الشقة وهو يرتدي بدلة وكرافت. وقد مشط شعره للأمام بشكل مضحك، بمجرد دخوله وجد (حازم) الجالس فجرى عليه يحتضنه ويقبله وهذا الأخير يبعده عنه بأدب.

and in the day of the second of the

-"كبف أصبحت سيد الغرفة؟"

قالها (حازم) مندهشًا فنظر (حامد) لـ(رحيم) قائلًا:

"(رحيم)، ادخل وسلم على عمو (قاصيم)".

ضحك (عماد) وهو يقول:

- "لا تقل لي إنك ترتدي الملابس بهذا الشكل بسبب الغرفية النحاسية!"

" نا الآن موظف ويجب الاهتمام بمظهري".

-"هل تعرف كيفية التعامل مع الغرفة؟"

قالها (حازم) بسخرية لا تخلو من الدهشة. فقال (حامد):

-"لقد أرتني الغرفة كل ما يتعلق بها عندما نصبتني سيدها".

قهقه (حازم) بينما ظهر جنّي غربب الشكل عند مدخل غرفة المكتب. وجه خدم (قاصيم) الرماح إليه لكنه قال بسرعة:

-"سيدي (يصفيدش) يطلب منكم مقابلته أمام مشرحة زبهم الأن، الغول الذي حاول قتل (إسلام) مازال حيًا".

ثم نظر ل(حامد) وخفض رأسه احترامًا قائلًا:

-"تحية لسيد الغرفة النحاسية وجساسه".

ثم أفلتت منه ضحكة وهو يقول:

-"سيدي (يصفيدش) يبارك لك على موقعك الجديد".

-"لِمَ يضحك الجميع عند ذكر الغرفة النحاسية؟"

قالها (حامد) بغضب، فردَ عليه (حازم) مبتسمًا:

-"يضحكون عند اقتران اسمك بها".

-"الكحكة في بد البنيم عجبة!"

The factorians



انتهى (طه) من الطلسم الذي أملاه عليه (الجساس) أمس، رسمه بحبر أحمر عادي على أرض الصالة بعدما أزاح السجاد، ثم نقل ألواح الخشب الجديدة اثني اشتراها أمس وظل طوال الليل يحفر داخلها شكلاً حلزونيًا يسمح بوضع سلك نحاسي أكبر حجمًا من الذي يستعدمه في تجاربه، لوحان مربعان أبعادهما ثلاثة أمتار طولاً وعرضًا.

صنع لكل لوح مسندًا. ونصب اللوحين ليقابلا بعضهما ليصنع مجالًا كهرومغناطيسيًا أقرى من السابق. أوصل الألواح بأجهزته لقياس النبار الكهربي والتحكم فيه. اخرج الورقة التي كتب عليها الاستدعاء الذي أخذه أيضًا من الجساس وتأمل كلماتها التي تعود عليها من قبل. أحضر بعض أوراقه من ورشته والتي تمتلئ بمعادلاته التي عمل عليها لسنين.

ابنسم لنفسه عند رؤية بعض المعادلات التي عمل عليها قديمًا وهو يتذكّر كيف تعرف على هذا العالم.

(مرَ يومان بعدما اكتشف (طه) الكتب في مكتب والده، وصديقه يجلس بجانبه أمام الكمبيوتر وهو يتصفح مواقع تتكلم عن الجان في التراث.

-"انظر هنا".

قالها (طه) وهو يشير لشاشة الكمبيوتر، فقرأ صديقه بصوت عال:

-"يقول ابن مسعود إن الله تعالى خلق نارين فمزج إحداهما بالأخرى فاكلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم، وهي جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم، وهي نار تكون بين السماء والحجاب، لا دخان لها، والصواعق تكون منها".

أمسك (طه) هنا ببضعة أوراق كان يُسجَل فيها ملاحظاته وجرى بعينيه بينها حتى وصل إلى ورقة وقال وهو ينظر لها:

"لدينا هنا نوعان من النار تم ذكرهما في القرآن. نار تحتاج لمصدر اشتعال. مثل الآية القرآنية (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نازا فإذا أنتم منه توقدون) وآية (أقرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشنون)، وهي النار التي نعرفها، والنوع الثاني ذاتي

الشتعال كما فهم الأقدمون وهي نار السموم، التي نعرفها من وصف القدماء بأنها معادل الكهرباء في عصرنا).

قلب في الأوراق حتى وصل إلى ورقة جديدة وقرأ منها لصديقه:

"روى أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله خلق الجن ثلاثة أثلاث. فثلث كلاب وحيات وخشاش الأرض، وثلث ربع هفافة. وثلث كبني أدم لهم ثواب وعليهم عقاب.. أعتقد أنه عندما تحدث عن خلق الجن في هذا الحديث قصد بها خلق كل ما خفي عن الأعين. لذلك فالنوع الثالث حددهم الرسول بأن لهم ثواب وعقاب أي إنهم عاقلين".

-"وبقية الأنواع؟"

"انتظر سأبحث عن شيء".

ثوانٍ على الكومبيوتر وصفق بيده انتصارًا وهو يقول:

"كلمة هفافة في لسان العرب في مادة هفهف. الهفاف: البراق. براق صيغة مبالغة فعال أي برق قوي شديد الضياء واللمعان.. كل ما فابلنا سابقًا يشير إلى أن تكوين الجن لا يصع إلا إن كان نفس التكوين الكهربي. أي إن أجسامهم طاقة كهربية. وهذا يفسر لي كيف يؤثرون في أجسامنا".

"مل قرأت عن التشريع من قبل؟"

اعتدل (طه) بمقعده وقال:

-"جسدك يستقبل المؤثرات الخارجية كاللمس مثلًا. يُعوّلها إلى نبصات كهربية ويرسلها عن طريق الأعصاب التي تُمثّل الحبل الذي يستقبل ويرسل تلك الإشارات الكهربية للدماغ. هل تفهمني؟"

ابنسم صديقه وهزرأسه بالإيجاب، فأكمل (طه):

"لو أعطى المغ إشارة كهربية لأي طرف كيدك مثلًا، لو كانت الأعصاب مجرد ناقلة إشارات لتلاشى تردد الإشارة تدريجيًا حتى تصل ليدك. لكن الأعصاب نفسها تخلق نبضات كهربية لتُحافظ على الإشارة. وفي نفس الوقت لو قمت أنا بلمس يدك الأن فإن أعصابك تُحول تلك اللمسة لإشارة كهربية كي تنقلها لمركز الإحساس بمخك. لو اختل التنظيم المطلوب في ذبذبات الموجات الواصلة إلى الدماغ يحدث الصرع".

-"هل تقصد أن الجن هم المسؤولون عن الصرع؟"

"لا أعرف، الصرع هو نشاط كهربي زائد يظهر في رسم المخ. لو كانت مادة الجن هي الكهرباء ويستطيع إصدار نبضات كهربية فيمكنه إحداث الصرع عن طربق زبادة الذبذبات الكهربية في طربقها للمخ".

هنا اتسعت عين (طه) وطرقع إصبعه وهو يقول:

and well and the of

"الجن لا يدخل جسدك ليتلبسك، يكفيه أن يؤثر عليك إن كان بجانبك. لو أردت أنت أن ترفع يدك اليمنى للأعلى فأمرت مخك بإرسال الإشارة الكهربية ليدك، سيقوم الجني باعتراض النبضة المرسلة ويغيرها لنبضة جديدة تأمر يدك بالنزول الأسفل".

-"أنت تفترض".

"لكنه افتراض منطقي، تخيّل إن كان جسد الجني من الكهرباء، سيفسر لك قوتهم التي تتعدث الأساطير عنها، تخيّل أنهم يعيشون معنا لكن في بعد أخر بسبب طبيعة أجسادهم التي تكوّنت من الطاقة. هل يمكننا أن نسخرهم عن طريق الطاقة نعن أيضًا؟ تخيل معي ما الذي شبعدث لو استطعت تعذيبهم بالكهرباء؟")

أحد (طه) نفسًا عميفًا وهو يُخرج نفسه من ذكرباته القديمة، اعتدل في وقفته وأخرج ساعته الخاصة وملاً زنبركها وضبطها، سمى الله ثم قرأ بصوت عال وهو يقف بجانب الطلاسم التي كتبها على الأرض والتي وضعت على جانبها ألواح الخشب. فتع الورقة وقرأ بصوت رخيم هادئ:

"أقسمت عليكم بقسم خطف الأرواح المكتوب عند كرسي العرش السليماني، بحق طهر طهر فقليش فقليش أندربوش أندربوش تبغات تبغات طليوت طليوت، أجب يا نيطروش سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. أجيبوا أيتها الأرواح الموكلون وتوكلوا بخطف (سنان بن عازم بن سفار) بحق الاسم الذي أوله ال وأخره أل وهو أل شلع يعيوبية يه واه أه بتكه بتكفال بكعي بضعي مميال مطبع لك يا أل

جل زريا وزربال، توكلوا بغطف هذا العارض وأخضروه لمقامي، الوحا الوحا الوحا.. العجل العجل العجل.. الساعة الساعة الساعة.. الطاعة الطاعة الطاعة".

برغم أن الجساس كان مجبرًا على إخباره بالمعلومات إلا أنه كان يثق أنه أعطاه العزيمة الحقيقية لخطف رجل (المخلي) الأول (سنان بن عازم). لذا بعد أن انتهى وضع يده عند مفتاح تشغيل الحقل الكهرومغناطيسي.

وسط الطلسم المرسوم ظهر ظل طوبل رفيع لرجل حرك رأسه يمينًا ويسارًا، ضغط هنا (طه) مفتاح تشغيل التبار الكهربي، انتشر الحقل الكهرومغناطيسي وأحاط بالظل الذي فشل في الخروج من دائرة الطلسم.

-"أعرف أن ذبذبة صوتي تصلك يا (سنان)".

قالها (طه) وهو يتكلم بصوت عال، ظهرت ملامح لوجه (سنان) تدريجيًا فقال (طه) بنفس نبرة الصوت:

"باختصار كي لا أطيل عليك، أريد أن أعرف موعد فتح البوابات وموضعها ومكان الفتاة التي اختطفت، وقبل أن تتكلم أريد أن أربك احتياطيًا شيئًا ما".

نظر لساعته وضغط زرًا جديدًا فانتشر شرر كهربي حول (سنان) وتداخل حتى بدأت شرارات كهربية تخرج وتدخل جسد ذلك الأخير.

مرت خمس وأربعون ثانية ثم أطفأ التردد الكهربي الذي أنشأه. ظل النيار الكهرومغناطيمي كما هو بينما (سنان) يجلس على ركبتيه وقد ظهر يفية جسده. فقال (طه) مبتسمًا:

"أعرف أنك ستحاول فك الحزام الكهرومغناطيمي المحيط بك. لكنك ستستغرق وقنًا طويلًا حتى تجد ثغرة لتنفذ منها، وقبل أي محاولة سأفضى عليك في خلال دقيقة".

."من أنت؟<sup>"</sup>

قالها (سنان) بصوت رفيع مرهق. فوضع (طه) يده بجانب الزر وقال:

-"لبس من شأنك، هيا اختربين الحياة والموت".

\*\*\*

-"حان موعد الزمارة".

قالها (حامد) ل(حازم) وهو ينظر لساعته، فهض الأخير من مقعد الانتظار بالمستشفى يتبعه (حامد)، الذي قال وهما يصعدان درجات السلم:

the second of the second second second second

"لكن لِمَ أَخَذُ (يَصِفيدش) الغول؟ اعتقدت أنه سيقتله".

بصوت خافت رد علیه:

<sup>-&</sup>quot;الجن الآن في حالة استعداد للحرب. كل من يعمل للجهة التي تعاديك موكنز. يجب أستجوابه لا قتله".

<sup>-&</sup>quot;لو انتهت تلك الحرب بانتصار (المخلي) هل سنتضرر كبشر؟"

توقف (حارم) عن الصعود ونظر ل(حامد) مفكرًا:

ـ "لا أعرف... لكن لا أحبد الانتظار حتى يخرجوا. عالم الجن كعالم البشر. لا يجب أن تسيطر طائفة على الجميع".

نظر له (حامد) وعيناه تنسع. ثم قال فجأة:

-"لم أفهم مقصدك".

تركه (حازم) وراءه وصعد الدرجات وهو يبرطم بكلمات بتعجب بها من عمل (حامد) كسيد للغرفة النحاسية. حاول هذا الأخير اللحاق به حتى وصلا غرفة (إسلام). فتح (حازم) بابها ليجد (إسلام) يستند على فراشه وبتحدث مع طبيبته (رقية).

دخلا الاثنان وأغلق (حامد) الباب. فجأة انفتح الباب مرة أخرى من خلفهما ودخل قربن (إسلام) ليمسك بملابسهما من الخلف. تكهرب الجو ونهضت (رقية) شاهقة، بينما تملّص (حامد) من قبضة القربن وهو يرمي نفسه على الأرض صارخًا:

-"صلَّى على رسول الله".

رفع (إسلام) بده أمامه قائلًا بفزع:

-"انتظر یا هذا".

تصلب القرين وعيناه في عيني (إسلام). فتمالك (حازم) نفسه وهو ينقل عينيه بين (إسلام) الراقد على الفراش، وقرينه الذي بمسك بقميصه من الخلف، حرك (حازم) شفتيه ببطء بطلب من (قاصيم) التصرف، فجأة تعرك القربن مرة ثانية وهو يحيط بيده اليمنى رقبة (حازم). فصرح (إسلام) مرة ثانية به أن بتوقف. فتوقف قبل أن تسحق يده رقبة (حازم).

مرت بضع ثوانٍ على الجميع وهم متجمدون، قبل أن يقول (إسلام) كأنه يتوسل لقربنه:

-"ابتعد عنهم".

فجأة أحتفى القربن حرفيًا كأنه لم يكن، تنفس (حازم) بقوة بعد أن اختفى الضغط من على حنجرته.

-"قربنك العاري هذا مجنون!"

قالها (حامد) عندما نهض وهو ينفض الأتربة عن ملابسه. كانت (رقية) كما في واقفة وفمها مفتوح دهشة.

-"وكيف يظهر قربني بهذا الشكل؟"

فالها (إسلام) بدهشة، فنظر (حازم) ل(حامد).

-"هل تتذكرنا؟"

قالها (خازم). فرد (إسلام) بسرعة:

-"طبعًا يا (حازم)".

نظر (حازم) ل(رقية) بشك. فقال (إسلام):

-"أعرفك ب(رفية)، حكيت لها كل شيء، فتكلم أمامها كما تُحب".

. حكيت كل شيء!! لماذا؟"

لاحظ (إسلام) اللهجة العدائية التي تسربت لعبارة (حازم). لكنه نظر لارفية) وفال:

-"هذا (حازم) الذي أخبرتك عنه.. الذي يمتلك جنيًا يدعى (قاصيم). وهذا هو (حامد)".

-"أمتلك أنا أيضًا جنّيًا".

قالها (حامد) مفتخرًا، بينما زادت العدانية أكثر في نبرة (حازم) وهو يقول:

-"لم تجب على سؤالي!"

-"لا أعرف يا (حازم)، ربما ساعدتني (رقية) على التذكّر أو إيجاد حل طبي لمشكلتي".

-"لقد علمت من (يصفيدش) بحالتك".

قالها (حازم) وهو يجلس على مقعد بجوار الفراش، بينما جلست (رفية) على الفراش وظل (حامد) واقفًا وهو يلعب بإصبعه في أنفه.

-"من (يصفيدش) هذا؟"

نظر (حازم) لرقية وقال:

-"(يصفيدش) شقيق (المخلي بن ذاعات).. يساعدنا على إنقاذ (حبيبة) وهزيمة (المخلي)".

-"ما الذي حدث ل(حبيبة)؟"

Wall Brown Street Land

قالها (إسلام) بلهفة وهو يعتدل على فراشه.

-"هل (حبيبة) هذه هي الفتأة التي كانت مع (إسلام) لحظة الحادث؟"

قالتها (رقبة). فهزَ (حازم) رأسه بالموافقة، لتردّ عليه:

-"لقد سأل عنها (إسلام) أمس ونسى كل شيء عنها وعن الحادثة اليوم". نظر (حازم) ل(إسلام) متأملًا. وقال:

-"(حبيبة) خطفها (المخلي) لمكان لا يعلمه جان ولا بشر، لكن الأن يجب أن نعرف الأهم، ما حكاية فقدان ذاكرتك التدريجي هذا، وما أمر ذلك القرين؟"

رفع (إسلام) عينيه للأعلى كأنه يتذكر شيئًا. ثم قال:

-"لا أجد نفسي أعاني من فقد أي معلومات. أشعر أن كل شيء في رأسي كما هو".

as affile, dail of a

by hater with his built .

ird to Lingth later tell.

"طبعًا".

"هل نتذكر كيف تعرفت عليه؟"

هزراسه نافيًا بخيبة أمل. فردت (رقية) بسرعة:

"حالة (إسلام) لم أسمع بمثيلها من قبل، فهو يتذكر تفاصيل عن حياته بشكل عشواني من الماضي والحاضر. سأطلب فحصه على يد طبيب أمراض عصبية لنتاكد من...."

- فاطعها (حازم):
- -"لن يفيد، المسألة على الأرجع تتعلّق بقرينه الذي انفصل عنه".
- -"لولا أنني رأيت ذلك الوحش لما كنت صدقت ما يقوله (إسلام).. ولو أنني لم أهضمه كله، إلا أن ما رأيته يكفيني.. كأنني.. كأنني في حلم!"
- قالتها (رقية) وهي تُعرَك يدها بارتباك. كأن الكلمات التي تخرج من فمها لا تُسعفها على شرح إحساسها.
  - -"ما الذي ستفعله عند مقابلة أهلك اليوم؟"
    - قالها (حامد) فردت (رقبة) وهي تهزّ كتفيها:
- -"یجب أن أخبرهم أنه یعاني من فقدان ذاكرة مؤقت. أرجو أن يتفهموا لو نسى بعضهم وتذكر الأخرون".
  - -"وبعب أن يخرج البوم أو غدًا على الأكثر".
  - قالها (حازم) فكادت (رقية) أن تردّ عليه. لولا أنه أكمل:
- -"قد ينسى (إسلام) ما حدث بيننا هذه المرة ويستدعي قرينه فيقتل أحد المرضى بالخطأ".
  - -"لكن جروحه تحتاج لمتابعة وربما لتدخل جراحي".
- -"فليعد للمستشفى مستقبلًا، لكننا الآن يجب أن نعرف كل شيء عن قرينه وعن ذاكرته".
  - -"ألم تلاحظوا شيئًا؟"

فألها (حامد) فانتبه الجميع له، حينها أكمل بجدية:

-"بمجرد دخولنا جاء قرين (إسلام) ليقبض علينا، وعندما أمره (إسلام) يالتوقف أطاع أمره. لكنه أكمل هجومه على (حازم) فجأة عندما طلب مساعدة (قاصيم). هل يتعلق الموضوع بخدامنا من الجان؟"

"تفصد أن القربن يهب لحماية (إسلام) عند ظهور أي جان عدائيين أو تابعين لخدمة شخص؟"

قالها (حازم) فرد (حامد):

"وعندما شعر بتحرك من (قاصيم) خالف أمر (إسلام) ليحميه".

-"بَحْيِلَ لِي أَنَّهُ بِمِثْلِكَ ذَكَاءُ خَاصِبًا بِهِ".

نظر (حازم) ل(إسلام) وهو يقول:

"يجب أن نغرج من المستشفى سريعاً. لنعرف أكثر عن فرينك ومدى - حطورته". - حطورته".

where the state of the stage of the

Agreed, y weekly

The state of the s

to may be made to destroy to

the see - see the to of the see . . It is

Line was done in the last way

to be an in the

الفصل الرابع ابن ذاعات

قالها (القصاب) الجالس على مقعد في منزله. فرد عليه (مهران) وهو يجلس على مقعد بجانبه:

-"صدقت".

-"لقد كذبت في عمري على الكل إلا أنت".

قالها بجدية تختلط بالحزن.

The state of the same of the state of the st

-"اتندكر عهد (سليمان) الذي أخبرتك عنه من قبل؟"

هز (مهران) رأسه إيحابًا. فأخذ (القصاب) نفسًا طويلًا وقال:

"بعد ان احد (سليمان) العهد علينا، علم كل قبيلة منا سزا جديدا، قبيلة العيلان كانوا يتمبرون في حروبهم مع الجميع بسرعتهم في تعيير اشكالهم وصفائهم البدنية، ولكهم كانوا يفشلون في النشكل لمظهر بشري كامل لا يتم ملاحظته، قعلمهم كيف يتحولون لبشر كاملين بسهولة وكيف يعودون لحالتهم الطبيعية مرة أحرى إذ ارادوا، لان التحول لبشر للنارة طوبلة يحتاج لقوة كبارة كي يحافظوا على أشكالهم، (سليمان) علمهم كيف يستمرون لابام بنفس الشكل البشري واستخدمهم كحواسيس برسلهم لحدوش أعدانه ليستطلعوا أحوالهم العسكرية كي يضمن أن يسبقهم يغطوات أما نحن، بقية أحوالهم العان، فقد تعلمها الكثير، كأن نظهر في عالم البشر بشكل

مادي لفترة قصيرة جدًا لا تتعدى ساعات أو يومًا على الأكثر، وفي أكثر الحالات يتم ملاحظتنا بسبب أن طبيعتنا وحركتنا تختلف عن طبيعة الإنسان. فنصبع كالبقعة السوداء في الثوب الأبيض، والمشكلة هي أن التحوّل المادي برهقنا وبعرضنا للإصابة بأمراض لم تعتدها أجسادنا. ورب مرض بسيط لا يؤذي الإنسي يؤدي لهلاكنا في ساعة إن حملته أحسادنا. هذا غير أن التحوّل من حال إلى حال يرهق أجسادنا ويستنفدنا أكثر من الغيلان، حتى مات (سليمان) وتحارب الجان على كنزه من الكتب التي تركها، وقد نالت بعض العائلات القليل من الكتب تعلموا منها طرق كثيرة وأسرار تخص الجان، بعضها تحدث عن تحوّل الجان لبشر، تحولًا لا يدوم يومًا أو اثنين، لكن يدوم كامل العمر".

-"ميزة تنفوق على الغيلان".

نهض (القصاب) بلا عصاه وذهب ناحية صندوق الكتب والأدوات وفتحه وهو يقول:

-"العكس هو الصحيح. هذه الطريقة لا ينتقل بها الجان للعالم المادي لفترة وبعود لطبيعته مرة ثانية. لا. بل يظل بشرًا حتى الموت".

أخرج القرطاس والمحبرة والريشة ووضعهم بجانب (مهران) وعاد للجلوس:

-"ما المشكلة في تحوّل الجان لبشر لبقية العمر؟"

ابتسم (القصاب) بركن فمه الأيسر بسخرية قائلًا:

"أعمار الجان مثل أعمار البشر في العموم، منا من بموت عند السبعين أو الثمانين، أو يصبح معمّرًا وبموت في المانة. لكن الفرق أن العام الواحد عندنا بخمسة عشر عامًا من أعوام البشر".

اتسعت عينا (مهران) بينما (القصاب) يكمل حديثه:

"بمجرد أن يتم التحول النهائي لبشر تصبح أعمارنا مثل أعمارهم. تسرى القوانين علينا بشكل أكثر حدة. لذلك عندما قررت بعض القبائل والعائلات كعائلتي العمل بتلك الطريقة اعتمدوا على التطوع. لأنك تختار الموت والمرض والغربة بكامل إرادتك في حبيل حماية عائلتك وقبيلتك. عندما تكمل العشرين من أعمار الجان يمكنك التقدم للمهمة. عندما يتم تحويلك لنفس العمر من البشر. تصاب في أول أعوامك ببضعة أمراض ليكون جسدك البشري مناعتة ضدها. وفي بعض الأحيان تموت متأثرًا بها فبضيع كل شيء. وإذا قاومت عليك بأن تبدأ حياة جديدة باسم جديد وفكر جديد. تندمع وسط البشر كواحد منهم. وتتروح منهم. لكن لن تنجب، وهذا أحد عيوبنا. نطفنا كواحد منهم. وتتروح منهم. لكن لن تنجب، وهذا أحد عيوبنا. نطفنا

صمت (القصاب) ليرى حاجبي (مهران) وهما بنعقدان. وقال:

-"ولأنني أحد هؤلاء المتحولين. فعندما حملتك أمك تركتها بعد أن اعترفت لها بجزء من الحقيقة.. وبعد أن اتهمتها بالخيانة".

-"وما الذي غير رأيك؟"

حمل صوت (مهران) التحفز وهو ينطق بالعبارة. فرد (القصاب) يسرعة:

"!!! ..."-

"عدت لأرى روحتي قبل موتي لأن ما بيننا تعدى الزواج ووصل للحب. فوجدتك... ولم أجد لك قريفًا. هذه علامتنا. نتحول لبشر لكن لا نحمل قريفًا. وانت تحمل العلامة. إذن أنت ابني. لا أعرف كيف حدث هذا. فتلك أول حالة نعرفها عن تزاوج جني ببشرية وإن كان هناك أسطورة قديمة حول رجل سبقك لكنها بلا تأكيد.. راقبتك حتى علمت كل شيء عنك. وقررت تحميلك ميراثك كي تعرف من أنت وما الذي تقدر عليه".

لم يتكلم (مهران). فقال (القصاب) بهدوء:

"أعلم با بني أن ما تسمعه أكبر من قدرتك على الاستيعاب أو التصديق. لكنها الحقيقة. أنت ابن رجل من الجان تحول لبشر".

انتظر (القصاب) كي يتكلم (مهران) لكنه لم ينطق وظل محافظًا على وجهه الخالي من النعبير، فصمت (القصاب) هو الأخر معترمًا صمت ابنه

"أكمل حكايتك عن الجان".

لم يكن هذا الرد الذي توقعه (القصاب) في تلك اللحظة، توقع بعض الأسئلة من (مهران) عن حالته، توقع التأنيب، توقع الرفض، لكن تلك البساطة صدمته، لكنه أكمل في هدوء:

was been about the

"كل قبيلة -وبعض العائلات- يُحوَلون القليل من الجان لبشر لخدمتهم في المستقبل. يتم التحويل بشكل سري فلا يعرف المتحوّلون بعضهم البعض. يتابع كل متحوّل رجل من الجان يُكلّف بأن يكون همزة الوصل بينه وبين عائلته أو قبيلته. وإن مات الجنّي المسؤول عني أو قُتل لسبب ما يحرم علي الاتصال بهم وتفقدني عائلتي".

-"وما سبب كل هذا التكتم؟"

-"لحمايتنا.. مهماتنا في عالم البشر كثيرة. كلها تختص بالولاء لعائلتنا

-"ممن تحتمون؟"

-"الكل.. الجان لا يستطيعون نطق التعاويد والعزائم أو كتابة الطلاسم. فإن نطق الجنّي العزيمة لا يجيبه خدّامها لأن عهدهم مع سليمان يجبرهم على خدمة البشر فقط. لذلك ننطق نحن ما تريده عوائلنا وقبائلنا. إن خبس أحد الجان نقسم على الملوك لتحريره. وإن قامت حرب بين عائلتي وعائلة أخرى عزمت على أعدائنا من الجان ليموتوا. لو تجبّر أحد السحرة على عائلتي وقد كان متحصنًا من الجان. قتلته بيدي رجلًا لرجل".

-"إذن فأنت قاتل؟"

انتفض (القصاب) وهو يصبح:

-"قاتل وسارق ومروّع لأجل مهمتي".

صاح (مهران) به كما لم يصع من قبل:

-"ذبك أنك ولدي. ويجب أن تتعلم ما يحميك!"

"يعميني ممن؟"

-"من الجميع".

قالها (القصاب) بأعلى صوته ثم سعل بقوة باصفًا بعض الدماء على يده التي وضعها على فمه.

Witness of a gray of the state of

هب (مهران) واقفًا ليربت لا شعوريًا على كتف (القصاب) قائلًا بلطف: -"ما بالك؟"

نظر (القصاب) للدماء ثم رفع رأسه وهو يقول بجدية:

-"افترب أجلي. أجلس وتناول قرطاسك وريشتك واكتب ما سأمليه عليك".

أطاعه (مهران) بلا نقاش وسمع (القصاب) يقول:

."طلسم وعزيمة النزيف".

\*\*\*

استقر (بيرقدار) على فراشه منذ ساعات زانغ العينين لا يتحدث إلا قلبلًا. تجلس بجانبه أمه بعدما حمله بعض الرجال إليها، لم تتمالك نفسها عندما علمت بصرعه في الطريق. وها هي تجلس منذ ساعات تُحدَنه ولم تفهم منه شيئا.

دخل أبوه الغرفة بعدما عاد من عمله بالجباية. كانت الأم قد حاولت أن ترسل له أكثر من شخص ليحضر لكنها فشلت لتنقله الدائم بين الأسواق، بمجرد دخوله نهضت الأم تُحدَّثه بصوت خافت بما حدث. فأشار إليها بالخروج وجلس هو على طرف الفراش.

ربت على قدم ولده بحنان وقال:

-"فل لي ما حدث اليوم؟".

"أمك تقول إن الجميع شاهدك تتحدث مع فتي في عمرك قبل أن يُعشى عليك، ما الذي قاله الفتي؟"

لم يردُ. اقترب أبوه منه أكثر وهو يقول:

-"لقد ربيتك وأعرفك أكثر من نفسك. وجهك يقول إنك تخطط للانتقام من هذا الفتي.. أليس كذلك؟"

ظل على صمته فأكمل الأب:

-"هذه المرة لن أمنعك، بل لك مساعدتي إن أردت. لكن يجب أن أعرف التفاصيل" - " ياء ين " د م من " التفاصيل" - "

-"اتركني لأنام يا أبي".

قالها (بيرقدار) مغمضًا عينيه وهو على نفس وضعه. فرنت الأب على راسه وترکه. wint and good of the

مرت عشرة أيام على بدء تعليم (مهران)، وقد باع ثلاثة عملات ذهبية مما تركه والده فأصبح في يسر من العيش، وأحضر طبيبًا شهيرًا لخالته وأقنعها بأنه يذهب يوميًا إلى حانوت العطارة كي لا يثير الشبهات عن مصدر نقوده، بينما يذهب من الصباح إلى المساء إلى دار والده ليتلقى العلوم، كل يوم يُطبَق بعض ما تعلمه، إما مع والده أو وحيدًا في غرفته.

هذه المرة خرج من منزله يحمل حجابًا حول رقبته صنعه لنفسه ليجرب طلسمًا جديدًا، كان في طريقه لوالده يفكّر كيف يُجرَبه. حتى لاحت له امرأة في الأربعين تقف أمام بائع فاكهة، اقترب منها وقرص مؤخرتها فنظرت بسرعة خلفها لكنها لم تر شيئًا، تلفتت يمينًا ويسازًا واستعادت بالله من الشيطان وعادت تنظر للبائع مرة أخرى. هذه المرة صفعها على مؤخرتها فانتفضت وهي تنظر للوراء فلم تر أحدًا، لم تنحمل فأغشي عليها وهي تشهق.

سار (مهران) حتى وصل لمنزل والده وطرق الباب، بمجرد فتح الباب قال (القصاب) وهو يضحك:

-"اخلع حجابك يا بني".

ظهر (مهران) في صحن الدار فجأة حافيًا وهو يخلع الحجاب عن رقبته، تأمك (الفصاب) مبتسمًا وقال:

"تسير حافيًا لتُجرَب طلسم الإخفاء؟ أراهن بعمري أنك جربته على الفتيات".

"امرأة واحدة.. كيف عرفت على أية حال؟"

. "لأبني كنت سأفعل المثل.. ناولني الحجاب لأتأكد".

أخذه وفضه بحرص وهو يتأمله..



- "خطوطك مرتعشة يا بني، يجب أن تتمرن على كتابة هذا الطلسم أكثر من مرة. واستخدم عودًا من الخشب لتضبط رسوماتك".

اقترب (مهران) منه بينما (القصاب) يُشير بأصابعه إلى بعض الكلمات في الطلسم، أعطاه الحجاب وهو يتجه لمقعده ليجلس ويقول:

-"قل لي أسماء الدعوات والأقسام التي حفظتها عن ظهر قلب".

جلس (مهران) في موضعه المعتاد على المقعد المجاور له وهو يعد على أصابعه قائلًا:

-"من الأقسام حفظت (قسم خطف الأرواح). (قسم خلخلة الهواء). (قسم الزجر). (قسم الإضمار).. ومن الدعوات (الدعوة الجلجونية). 127 و(الدعوة البهوترية). و(دعوة الطهاطيل). و(دعوة السبوح). و(دعوة المرتل)".

هز (القصاب) رأسه مشجعًا حتى انتهى (مهران) من عبارته. فقال:

-"بالطبع أنت تعرف العمل بالطلاسم وتضاريف الأيام لكل قسم ودعوة".

-"اعرف".

"البوم سأعطيك الدعوة البرهتية بلا تصريف، اكتب وراني".

فتع (مهران) المحبرة ووضع الربشة الجديدة بها وهو يفرد القرطاس على المسند الخشبي كعادته.

"برهنیه برهنیه کربر کربر، تنلیه تنلیه، طوران طوران، مزجل مزجل، بزجل بزجل ترقب برهش برهش، غلمش علمش، خوطیر خوطیر خوطیر، قلبهود قلبهود، برشان برشان، کظبیر گظبیر، تموشلخ نموشلخ، برهبولا برهبولا، بشکیلخ بشکیلخ، قزمز قزمز، آنغللیط انغللبط، قبرات قبرات، غیاها غیاها، کیدهولا کیدهولا، شمخاهر شمخاهر، شمخاهیر، شمهاهیر، شمهاهیر، بگهطهونیه بگهطهونیه بشارش، بشارش، طونش طونش، شمخاباروخ

سعل (القصاب) وزاغت عيناه للحظات وهو يحاول أن يظهر بمظهر الهادئ. لكن صوته المبحوح خانه وهو يكمل قائلًا:

"هذه أخر دعوة أعلمها لك من الدعوات السربانية، ستجد في هذا الصندوق قراطيس وكتب تمتلئ بالأقسام والدعوات، وسأعلمك طرق نطقها بسهولة، أحضر قرطاسًا أخر واكتب ما أقول".

كانت الحالة الصحية للقصاب تزداد سوءًا يومًا عن الأخر. ولذلك فإن (مهران) لم يراجعه أو يكسر له كلمة، هذه المرة فرر بعد أن تنتهي جلسة اليوم أن يفاتحه في فكرة أن يأتي له بطبيب.

-"اكتب وراني، كي تضبط التعازيم السربانية نطقًا فلتتبع الأتي، إن كان ثنائيًا فافتح الأول واكسر الثاني مع التنوين مثل (قش). وإن كان ثلاثيًا فإن كان بعد الأول ألف نحو (شال) أو واو مثل (طوح) فالأول مفتوح والثاني ساكن، وإن كان رباعيًا فإن كان بعد الأول ألف فالثالث مكسور والرابع مجرور مع التنوين مثل (ماجد). وإن كان بعد الأول واو فالأول مرفوع والثالث والرابع أبضًا مع التنوين مثل (طورش). وإن كان بعد الأول ياء فالأول مفتوح والثالث مكسور والرابع كذلك مع التنوين مثل (حيلة). وإن كان بعد الأول حرف صحيح فالأول مفتوح والثاني ساكن والثالث منصوب والرابع محرور مع لتنوين مثل (هشلش)، إن كان خماسيًا وكان بعد الأول حرف من حروف العلَّة والرابع حرف علَّة كذلك فحكمه حكم حرف العلَّة من الرباعي مثل (خيلود). وإن كان سداسيًا أو سباعيًا فإن كان الثالث والخامس حرف علَّة فحكمه حكم ما تقدَّم في ضبط ما قبل حروف العلَّة. وما خالف غير ما قلت فهو شاذ".

سكت (القصاب) يلتقط أنفاسه ناظرًا إلى (مهران) والأخير يبادله نظرة اشفاق. كاد أن يحدثه لولا أن رفع (القصاب) يده مانعًا إناه من الكلام وفال بوهن: ﴿ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللّا

-"لا يعلم سر وجودك غيري".

· "وجودي!"

-"أنت أول ابن بشري لجان. لو علم قومي بوجودك أشك أنهم سيتركونك

in the spring of the second

The state of the same of the same

with telestrate and

-"أنا مجرد بشرطبيعي".

اعتدل (القصاب) في مقعده بضعف قائلًا:

-"لا يا بني. أنت غرب في عالم البشر وغرب في عالم الجان، علمتك ما علمتك لأحميك من بطش العالمين. أنت خطر على إحداهما، ولكن لم تظهر خطورتك بعد". The selling the de last

-"ما الذي يجعلك تُقرَر هذا؟" .

-"قلي.. قلبي هو ما ينبئني بهذا يا ابن (شادق)".

-"(شادق)؟" -"تعم يا بني. فأنا (القصاب بن شادق)".

تأكد (بيرقدار) من انشغال أمه في غسيل الملابس وتحرك بخفة حتى دخل لغرفة نوم والده. فتح صندوق الملابس بحرص شديد باحثًا عن (غدارة) والده. وجد صندوقها النحاسي، أخرجه وأعاد الملابس كما كانت بهدوء، عاد لغرفته ونبضات قلبه نتسارع. صحيح أنه فكر في خطته الأيام السابقة عشرات المرات لكن وقت التنفيذ فكز بالتراجع كثيرًا.

عليه أن يرذ الصاع صاعين لمهران. لكنه لن يشتبك معه وجها لوجه مرة ثانية. فمهران اكتسب قوة غرببة، على ما يبدو أنها من العجوز الغرب. صرعته بعجرد لمسه، لذا يجب أن تكون المواجهة على مسافة أمنة تحفظه مما قد يحدث له إن اقترب منه. راقبه الأيام الثلاثة السابقة من أبعد مسافة وهو يسير من منزله صباحًا إلى منزل أخر ويغادره بعد صلاة العشاء، هناك مرة وحيدة لم يره وهو يغادر المنزل. لكن الغرب أنه عاد لمنزله ليلًا.

فتع العلبة بحرص وأخرج المسدس المزخرف وكيس البارود الأسود وثلاث طلقات. كان يعرف طريقة تعميره بالنظر. والتي كانت بسيطة.

ما كان ينقصه هو تحديد كمية البارود التي بجب أن يصبها في الماسورة. فتح كيس البارود وصب بعضه بالنقرب. ثم أخذ قطعة من النماش دانرية صغيرة من العلبة ووضعها على حافة الماسورة واضعًا الطلقة فوقها. أخرج عصا الضغط من المسدس وكيس بها الطلقة لداخل الماسورة بحرص حتى استقرت قوق البارود. أعلق العلبة وأخفاها تحت فراشه بينما أخذ طلقتين وكيس البارود وخناها في ملابسه مع

خرج (مهران) من منزل والده ككل ليلة محمر العينين من كثرة التركيز فيما يكتب ويقرأ. يحمل كيسه القماشي الذي يحوي ما يدونه كل ليلة وكتابًا أو اثنين يعطيه والده له. سار بخطى متهادية وهو يعبر حارة نغرق في الظلمة بلا قناديل أمام منازلها. خرج منها لحارة أخرى ذات بضعة قناديل والناس تملأها.

دخل زفاق جانبي فجأة لم يكن في خط سيره كل ليلة، دخل خلفه (بيرقدار) وهو يخرج كيس البارود من ملابسه ويفتحه ويتناول المسدس، توقف (مهران) عن السير وابتسم وهو يقول بصوت وصل ل(بيرقدار):

-"أعرف أنك تراقبني كل يوم. لكنك هذه المرة اقتربت أكثر من اللازم".

ارتعشت يد (بيرقدار) وهو يسحب مطرقة المسدس للخلف ويضع أمامها بعض البارود ليساعد على انتقال الاشتعال لداخل ماسورة المسدس، وقع بعض البارود أرضًا لكنه لم يعبأ.

-"ما الذي تنوي عليه اليوم. قتلي؟"

قالها (مهران) ساخرًا وابتسامته تزداد وهو يلتفت ليواجهه، لتتجمد الابتسامة على وجهه وهو بنظر للمسدس الذي يصوبه (بيرقدار) نحوه. لم يكن في نية هذا الأخير قتله، بل اعتمدت خطته أن يصبب قدمه برصاصة تصيبه بالعرج بقية عمره. وجّه (بيرقدار) ماسورة

المسدس ناحية قدم (مهران) والمسافة بينهما لا تتعدى الستة أمنار. نظر في عبنيه وضغط الزناد لتتحرر المطرقة مطلقة شرارة الاحتكاك التي أشعلت البارود. ما لم يحسب له (بيرقدار) رد فعل المسدس الذي ارتفعت ماسورته للأعلى عند خروج الطلقة وصوت الفرقعة بشبه انطلاق قذيفة المدفع. يبدو أن البارود أكثر من اللازم. انتشر الدخان أمام عين (بيرقدار) لكنه استطاع أن يرى من خلاله (مهران) وهو ملقى على ظهره وقد ابتعد عن موقعه الأول.

جرى ناحيته ووقف على رأسه ليشاهد ثقب الرصاصة في منتصف معدته اصطدمت عيناه بعيني (مهران) لثوانٍ. لكنه لم يجد حلًا سوى الهروب.

الخطة فشلت. وترك (مهران) خلفه جثة هامدة.

\*\*\*

أخد (عبد الكريم) يقلب بين أوراقه التي احتفظ بها في صندوق تحت فراشه منذ سنوات عديدة عندما كان يدون كل أسفاره، سافر كثيرًا إلى مناطق تاريخية أثرية تتعلق بالتراث الاسلامي، وكان غطاءه هو حبه للتاريخ بصفته مدرس تاريخ.

حتى وإن لم يتفهم البعض ذلك لكونه يُدرَس لطلاب الثانوي قشور التاريخ، لكنهم تقبّلوا ذلك، حتى زوجته كانت تعوّدت في الماضي على سفره لبعض قرى الصعيد لزبارة قبور الأولياء أو كثرة ذهابه للمساجد المشهورة وحيدًا، لكنها لم تعرف سر تقرّبه للطرق الصوفية والروحانيين، لم تعرف أنها مهمته الأصلية في البحث وراء بعض الطلاسم وفكّها من البشر الذين تعلموا العلوم الروحانية شفاهه من شبوخهم.

لكنه توقف عن البحث منذ سنوات. شعر بالملل وبأن ما عرفه وجمعه غير مام، كان ينتظر اتصال المسؤول عنه لكنه تأخر، قال في نفسه سينتظر أن يتصلوا به كي يعرض ما توصل إليه.

اليوم استبقظ من النوم وتعلّل بمرضه كي لا يذهب للمدرسة. أخذ أحازة عارضة بالهاتف وطلب من زوجته أن تذهب لأمها ككل يوم كما تعودت حين يكون في المدرسة، رفضت في البداية لكنه طمأنها على صحته وأكد عليها أنه سيُحضّر بعض الدروس لطلابه وسيسبقها لمنزل أمها عصرًا لبتناولوا الغداء هناك لأنه لم يزر أهلها منذ شهر.

والأن هو يُرتَب أوراقه جيدًا متوفّعًا أن يحدث اتصال أخر في أي وقت في مهار اليوم.

أعد لنفسه كوبًا من القهوة وأخذه ليتناوله في الصالون وهو يحمل أوراقه تعت إبطه، بمجرد دخوله الصالون سمع صوبًا يقول:

"لا نُسقط قهوتك يا (سعيد)".

المنزَّت القهوة بيده وهو ينظر للجني الجالس على مقعد الصالون يبلسم له.

"طريقة حضورك الدرامية مخيفة".

قالها (عبد الكريم) وهو يعلس على المقعد المقابل له:

il sulting the same hand

"لن يعجبك لوظهرتُ لك فجأة. لا أعرف ماذا حدث لك؟ هل أصبحت تخاف منا كالبشر؟!"

"مرت سنوات طويلة واعتقدت أنكم نسيتموني".

"تغيّرت كثيرًا عن يوم تجنيدك، لقد تطوعت بكامل إرادتك وبكل حماس، ألا تنذكر؟"

"لا تلس فرق السنوات بين البشر وعالمكم".

ضعك الجنّي وقال:

"عالمنا؟ تقصد عالمك".

ابتسم (عبد الكريم) ساخرًا وهو يقول:

"أنا لا أعلم ماهيتي ألأن.، بشر أم جان.. المهم قل لي ما بعدث في عالم الجان. قلتم لي إنكم ستتصلون بي في حالة الحروب والتمردات".

"أتتذكر (المغلى بن ذاعات)؟"

"طبعًا.. السجين".

"تحرّر.. ويُحضّر لفتع البوابات السبع للقيام بحرب شاملة على كل القيائل".

هز (عبد الكريم) رأسه كأنه ينفض تلك الفكرة عن رأسه لكن الجني أكمل بسرعة: -"في وفت أخر ستفهم كل شيء. المهم قل لي أخبار بحثك عما طلب منك".

وضع (عبد الكريم) القدح جانبًا ووضع أوراقه أمامه يقلّب في وهو يقول:

-"تقصد أي شيء، توصلت في السنوات السابقة للكثير من روحانيات البشر. في أسيوط عند مسجد (جلال الدين السيوطي) قابلت شيخًا أخبرني ب...."

قاطعه الجني:

-"لا أقصد هذا.. هل نسيت مهتك الأصلية التي كُلَّفت بها؟"

نظر لعينيه لثوانٍ قبل أن يقول (عبد الكريم):

"تقصد الأمر المطلوب من كل من تحولوا لبشر؟"

"بالسبط".

قُلْبَ (عبد الكريم) في أوراقه مرة ثانية حتى أخرج ورقة وهو يقول بدون أن ينظر للجني:

بعثت عن طريقة للوصول لهم من ثاني عام لي في عالم البشر، المشكلة لم نكن في الوصول لهم بقدر تعريفهم، الكثير ممن لهم خبرة في السحر والعلوم الروحانية كما يسميها بني أدم يقولون إن تعضيرهم سهل، بل وبعضهم يلمع أنه اتصل بهم، كل طرقهم

John Ger Rich

اكتشفت زيفها، اللهم إلا واحد فقط قال أنه تعلم على يد (عبد الفتاح الطوخي) يقول..."

فاطعه الجني منسائلًا:

-"أليس هذا الساحر الذي عاقبته قبيلة (فهدان)؟"

"لعم هو.. تلميذه بقول بأنه حصل منه على صورة لكلمات كتها (أصف بن برخيا) بعد موت سليمان الحكيم. الكلمات من المفترض أنها تتعلق بهم وبطريقة استدعاء سيدهم. أعطاني الكلمات في شكل رسوم على ورقة وهو متأكد أنني لن أستطع قراءتها لأن (عبد الفتاح الطوخي) نفسه أقرله بأن هذه الكتابة ستظل بلا ترجمة".

أخرج ورقة قديمة ونهض من مكانه ليعطها للجني. الذي أخذها ونظر فيها بلا اكتراث وهو يهزر أسه:

-"هل هذا كل ما توصلت له بخصوصهم؟"

"isa".

فجأة قال كأنه تذكّر شيئًا:

-"هناك شيء لا أعرف هل سيفيدكم أم لا بخصوصهم، أخبرني نفس الرجل أن هناك رجلًا قديمًا أطلق عليه لفظ أبن الجنّ، هو من كان معه سر استخدام تلك الكلمات، وأنه سمع ذلك من (عبد الفتاح الطوحي)".

-"ابن الجنَّ؟! أهو لقب عائلته أم كنية أم ماذا؟"

"لا أعلم، هناك من حملوا في التاريخ هذا الاسم كعالم لغة عربية اسعه (أبو الفتح عثمان أبن الجي) وهناك (عمرو بن الجنّ) أبن شفيقة الملك النعمان".

"أشعر بأن هذا الرجل وراءه أمر ما".

-"ربما كان مثلي وافتضح أمره فأطلق عليه هذا اللقب.".

"رسا.. المهم أن تلتظر أوامري الجديدة لأني سأرحل الآن. زوجتك عادت سرنغا وهي الأن على باب الشقة".

the of minutes

en of the Light

hade of the trans the ! - - 1

ثُم غُمرَ بعينيه وقال:

مرّرها اعتقدت أنك تخونها".

سمع (عبد الكريم) صوت الباب يُفتح وزوجته تنادي عليه فابتسم لفكرة خيانته لها، ماذا لو علمت بأن كل حياتهما الشخصية غطاء لحقيقته، السعت ابتسامته وهو ينهض ويجيبها:

-"أنا هنا يا حبيبني".

\*\*\*

"هل حصرت عدد الجان المتغفيين في صورة بشر؟"

فالها (المعلي) لأحد أتباعه، الذي أجاب على الفور:

-"حصرنا الكثير.. هل نهاجمهم؟"

."".

قالها بحزم ثم أردف قائلًا: ﴿ إِنَّ الْمُمَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

"تنشيط كل جواسيس الجان في عالم البشر عمل لن يوافق عليه مجلس الجان لأنه يكشف الجواسيس لي. هذا العمل المجنون أشعر بيد (يصفيدش) تُحرَكه".

-"لكننا لو صبرنا عليهم ربما هاجمونا، هم بمتلكون الكثير من التعاويد والطلاسم والعزائم والأقسام التي يستخدمونها كبشر".

-"أعرف أنهم كذلك، لكنهم كالكمين لي في نفس الوقت. (يصفيدش) ينتظر أن أهاجم أحدهم فيوقع بمزيد من رجالي.. على سيرة رجالي. هل من جديد عن اختفاء (سنان)؟"

-"لا يا سيدي.. ولو أني أشك أن ل(يصفيدش) علاقة بذلك".

-"(سنان) أقوى من أن يُختطف أو يدخل في قتال مع جنّي ويُهزم. اختفاء (سنان) من الأمس يقلقني. من هذا الذي يمكن أن يكون وراء ذلك. وما هي قوته؟"

دخل (عماد) لمكتب (عباد) معتمدًا على نسخة المفتاح التي أعطاها له (يصفيدش). بعدما حدثه (حامد) هاتفيًا طالبًا منه الإتيان، جاء بأسرع ما استطاع.

دخل لفتحة السلم الضبقة بهدو، ونزل درجات السلم حتى سمع صوتًا يأتي من الغرفة النحاسية ذات الباب المفتوح. تأهب وهو يُدقّق في الصوت ليُميِّز نبراته قائلًا في نفسه إن (حامد) أسر جنيًا ولابد أنه أخبره بشيء.. في تلك اللحظة توقف عند الباب قبل أن يدخل وهو يسترق السمع.. Jan Martin - Marine Street

(با متولى.. با جرجاوي با جرجاوي.. المعلم راح لمتولي.. قاله يا أخينا دابر بكا مالك.. ما كنت قاعد بكمالك.. ياك خدوا من البوك مالك)

دخل للغرفة فوجد (حامد) يجلس على الأرض يأكل من طبق كشري وبجانبه هاتفه المحمول تتصاعد منه أغنية.. white love Histo L.

of any of territory with

See as a few

-"هل تسمع أغانٍ في الغرفة البعاسية؟". و المعاسية على المعاسية المع

انتبه له (حامد) وهو يقول:

"سيرة شفيقة ومتولي للريس حقني، ما رأيك فها؟"

-"الريس حقني!!"

"عندي مواويل أخرى للربس أمين الحلش. لحظة أشغلها لك".

"انتظر عندك.. لم تأت بي السمع المواويل، ثم كيف تأكل كشري في العرفة النعاسية؟!" and the said Development of the said of

"تفيضل معي". ي "التناسب عد المات أ المال رَفَر (عماد) من فمه زفرة طويلة وحاجبيه بنعقدان غضبًا. لكن (حامد) أزاح طبق الكشري جانبًا وهو يهض ليقف خلف المنضدة ويقول: والله المساس، أغلق الباب". و ما إن الساسا المواد المال المال

-"لم تقل لي كيف تدخل المنزل هنا من الأساس؟"

."(رحيم) يدخل ثم يفتح لي الباب من الداخل".

-"أشعر بأنك تُهين عالم الجان بطفولتك هذه!"

-"المهم.. أتيت بك هنا لتعرف شيئا لا أستطبع تقدير قيمته بالنسبة لنا.
الغرفة علمتني أن لكل طائفة من طوائف الجان اتصال برموز داخل
الغرفة، حتى لو مات سيد عشيرة أو عائلة فسأعرف عندما ينطفئ
الضوء الخاص به ويتحوّل للأسود. هذا يعني موتًا طبيعية. أما لو
تعوّل للأخضر فهذا يعني أنه قتل من البشر. أما اللون الأحمر فيعني
أن الجن قتلوه. رأيت مند ساعة حالة قتل. في الغالب تلك الحالات
غير مهمة. لكن طريقة القتل أدهشتني، لذلك طلبت من (رحيم) أن
ببحث عن شخصية المقتول لأعرف أنه (سنان بن عازم بن سفار)
سيد عائلة (سفار). في عائلة عادية كما أخبرني الجساس. لكن
سنان) نفسه هو صديق (المخلبي) منذ زمن وذراعه الأيمن".

-"شيء طبيعي في هذا الوقت أن تتقاتل القبائل ضد بعضها البعض".

أشار (حامد) بإصبعه لرمز في أخر الغرفة النحاسية فنظر له (عماد). رأى فتاتًا معدنيًا على الأرض. أعلاه رمز لا يظهر منه الكثير.

-"لقد خرجت شرارة كهربية من هذا الرمز وانفجر بعدها. الغرب أن الغرفة تعيد بناء نفسها في حالة التدمير. لكنها لم تفعل هذه المرة. طربقة الموت غربة وأثرت على الغرفة مباشرة.. لم أعد أحصي الغرائب التي تقابلنا من كثرتها. لكن من هذا الذي استطاع فتل الدراع اليمني (المخلبي) بنلك الطريقة!"

نظر (عماد) ل(حامد) وقال:

- له كان ما تقوله صعيعًا. فهناك لاعب جديد ظهر، إن كان في صفنا فأنا مطمئن". -"وإن لم يكن؟"

the state of the settle of the second of the

was to 40 miles of the Date 2.

هز. (عماد) كتفيه وابتسم سخرية وهو يغادر الغرفة.

الفصل الخامس العائد

شعر (مهران) بألم في قلبه، عاد وعيه فجأة وعادت آخر ذكري له، الرصاصة المقذوفة من غدارة (بيرقدار) والدخان بعيط بها. لجره من الثانبة تذكر صوت البارود المتفجر وسقوطه على ظهره. تذكر أنه لم يشعر بألم الرصاصة بل قوة الصدمة هي كل ما شغله

اختلطت الذكرى بألم قلبه فأخذ نفسًا عميقًا. شعر بتراب يدخل لفنعتي أنقه فزفر ليتخلص منه، كل ما فات حدث في ثانية الثانية التالية أدرك أنه مكفن. فتع عينيه فدخلهما التراب.

لقد ذفن. حرك بده البعنى التي اصطدعت بالتراب فوحدها تغترف طبقاته بسهولة. لم يتوقف لبندهش فجسده يعتاج الهواء، حرك بده الأخرى وسط الطبقات بسهولة وبهض فطاوعه حسده بسلاسة. كان يغترق الطبقات الترابية كأنها مياه تقبلة حتى اصطدم من الأعلى بطبقة صلبة مسطعة، لكنه وسط الظلام والتراب وجد مساحة صغيرة فارغة بين الطبقة الصلية وبين الأثرية صنعتها خلعلة حسده لطبقات التربة. استنشق منها نفسًا عميقًا أدار رأسه للعظة. أستنشق مرة أخرى ودق بيده البعني على الطبقة الصلبة، فسمع صوت تشقق بسيط.

\*\*\*

بهضت (مروى) من نومها تشعر بألم في عنقها اعتادت على منذ انتقلت هي ووالدها من أيام إلى إيران. لم تُحبَ المنزل النسيط الذي أخره والدها ولم تتكيف على طقس البلاد منذ حضرت مرافقة والدها في تجارته.

"أنت من أصررت على الذهاب معي، تذكري أنني حذرتك من قبل".

فالها والدها الشبخ (بونس الحرابي) وهو يقف أمام باب غرفتها مبتسمًا وهو يرتدي جلبابه وقفطانه وينعمم بعمامته الكبيرة التي يحب النباهي بها بين تجار الفرس كان الحميع يطلق عليه لقب الشيخ بسبب دراسته الأزهرية وعمله بتدريس العلوم الشرعية بأروقة الأزهر. لكنه اتجه للتجارة وعشقها. تاجر منذ شبابه بكل شيء بين المحافظات المصرية، العطور والسجاد والبخور والدقيق والأقمشة وكل ما استطاع أن ينقله بين وجه بحري وقبلي، اتسعت تجارته وثروته وخرج للشام وبغداد وبلاد الفرس، تزوج من الصعيد وأنجب أبنته الوحيدة، لكن زوجته ماتت بالملاريا قبل أن تتم ابنته الخامسة، لم يتزوج ثانية واكتفى بمروى التي كانت له الونيس والرفيق والأمد.

لم تتركه في رحلات تجارته داخل مصر وخارجها. وكل مرة يُتنها عن مرافقته تزداد عنادًا. حتى في رحلته هذه إلى بلاد القرس كما يحب أن يطلق علها أهل مصر، والتي يقوم بها كل ثلاثة أعوام، أصرت على مجاورته في تجارته، وتعللت بأنها لم ترافقه في رحلاته السابقة لتلك البلاد:

جاء واتفق على صنوف مختلمة من البضاعة تُحمل على أربعين جملًا، لم يبق له إلا أيام قليلة على العودة لمصر، وخاصة أن (مروى) تعودت على العيش في المنازل المربعة، لكنه لم يجد من يقبل أن يؤجر له منزلًا لأيام إلا هذا.

"انتظر لأرتدي ملابسي لأرافقك".

قالتها (مروى) وهي تنهض من الحشية المفروشة أرضًا بتثاقلً.

"لا يا حبيبتي، فأنا لن أذهب للعمل، سأذهب للمقابر، تُوفي والد (علي القزاز) صباحًا، سأذهب لمنزله الأن لنصلي الظهر على والده وندفنه وأعود إليك".

-"أليس هذا التاجر الذي قابلناه أول أمس".

اتجه (يونس) إلى باب المنزل وهو يقول:

-"نعم يا حبيبتي هو. هل تربدين شيئًا من الخارج؟"

-"شكرًا يا أبي".

غادر (يونس) المنزل وهو يتأكد من اعتدال هندامه وسار حتى وصل إلى منزل صديقه التاجر، فوجد تجمعًا لبعض التجار ورجال عائلته، كان يعرف بعضهم فسلم على الجميع بحرارة وأخذ يستفسر منهم عن مكان (عليّ) الأن باللغة الفارسية التي كان بتقنها، خرج (عليّ) من المنزل وهو يخبر الجميع بأن الخشبة التي تحمل والده ستخرج الأن عزاه البعض سريعًا وخرجت الخشبة تحمل الجثة بحملها بعض الرجال.

رافقها الجميع حتى المسجد القريب. صلّوا الظهر ثم صلّوا عليه وخرجوا إلى المقابر يرافقهم البعض من الأحياء والعطوف المجاورة. سواء من عُرفوا المتوفى أو من جهلوه. كان (بونس) يرافق (عليّ) ويشد أزره طوال الطربق. حتى إنه رافقه وهو يترّل الجِنّة للِقبر.

وقف الجميع أمام القبر وهو يُغلق وهم يهمهمون بالأدعية واللخاد يستعد لبناء ضريح صغير.

سمع الجميع صوت دقة بأتي من أحد أضرحة القبور المجاورة. نظروا لها مستفسرين، فجأة تشرخ الضريع من دقة أخرى كأنها تأتي من داخل القبر، تعالت أصوات الاستعادة من الجميع.

انكسر الضريع من منتصفه بصوت فرقعة ضخم وصعد من القبر شاب يغطي الغبار والأتربة كل ما فيه كأنه بلا ملامع.

...

دق (مهران) بقوة أكثر على الطبقة الصلبة فسمع صبوت تكسّر، استجمع عزيمته ودق بقوة أكثر فغزا الضوء عينيه وألمها، عبا رنتيه بالهوا، وهو يغادر القبر وأقدامه تغوص بعض الشيء في الرمال، صعد ووقف على أرض صلبة يقرد جسده العاري والكفن يقع عن جسده السفلي، وأصوات مختلطة لرجال على مقربة منه تصرخ وتتحدث بسرعة.

في البداية لم بر جيدًا. بقع ضوء ورؤية مشوشة، ثم تعسنت الرؤية وهو يلتقط أنفاشا سريعة.. تراخى جسده رغمًا عنه وسقط أرضًا لكنه استند على بديه وعاد للنهوض وهو بترتع.

عادت الرؤية بسرعة تدريعيًا ليرى رجالاً بعضهم يجري مبتعدًا والبعض يتراجع وهو يهمهم بكلمات دينية مختلطة. في البداية تخيل أن رؤيته

فتح عينيه وأغلقهما أكثر من مرة فوجد تفس الخيال يحيط يهم.

حرى الجميع ويقي أربعة رحال، أحدهم نقدم منه وهو يرفع بده أمامه ويطلب منه أن يهدأ، كانت ملابسه عربية عن ملابس أهل بلاده، ولغته القارسية غير متقنة، اقترب منه الرجل أكثر وخلع فمطابه وهو يردد بارتباك

-"اهدا با ولدي لا عليك.. اهدا".

نوكه (مهران) يقترب حتى أحاطه الرجل بقفطانه.

"مياد".

قالها (مهران) بضعف فلم يسمعها الرجل. صرح بها فهز الرجل رأسه متفهما وطلب منه السير معه، سار (مهران) معه مستسلماً. تشجع بقية الرجال الواقفين وأحاطوا به وهم بغادرون المقابر،

ظهر الناس من العدم تجري ناحية المقابر ليشاهدوا (مهران) الممتلئ بالأتربة. لا يقتربون منه لكن عيونهم المتسعة وهمهماتهم العالية عبر المفهومة. وهم يُزيحون له وللمحيطين به الطريق. صنعت مشهدا مهينا يعجز خيالهم عن تصور حدوثه.

and the second of the second of the second

All your Rolling on the St.

بعضهم جرى لداخل المقابر ليطالع القبر المكسور كما سمعوا من الرجال الهاريين منذ قليل، من دخلوا وسط المقابر عادوا لجمع الناس بعد أن ابتعد (مهران). وأخذوا يصيحون:

-"(ابن القصاب) حي. (ابن القصاب) حي".

\*\*\*

نعاون الجميع على إدخال (مهران) لمنزل (يونس). وبعض الناس ممن لم تصل أخبار خروجه من القبر يلقون بالأسئلة عليهم معتقدين أنه مصاب أو مريض أو حتى مجذوب.

أدخلوه للمترّل و(بونس) بصبح بابنته بأن تحتشم لأن معه غرباء. ميرَ (مهران) كلمة من لغته العربية من كثرة قراءته للقرآن فتأكد أنه غرب. أجلسوه على مقعد و(بونس) بدئره أكثر بقفطانه كي لا تظهر عورته عند جلوسه. كانت عبن (مهران) نصف مفتوحة من الإرهاق وينظر إلى الأرض دانمًا، نادى على ابنته مرة ثانية يطلب الماء.

خرجت (مروى) من غرفتها ترتدي جلبابًا رماديًا وتلف طرحة من نفس اللود على رأسها غير مهندمة. كانت ذاهبة لتحضر المياه لكنها توقفت تنظر لمهران بدهشة، قصرخ بها أبوها لتحضر الماه.

جرت وأحضرت القلة وناولتها لأبها الذي أخذها وطلب من (مهران) ططف ألا بشرب كثيرًا. طاوعه هذا الأخير وأخذ رشفة لكن معدته لم تتعمل وحاول النقيق، لكن لم تخرج من بطنه لا الرشفة ولا شيئا أخر.

ناوله رشمة أخرى فتقباها.

"هل عندنا ماء بكفي للتحمم؟"

قالها (يونس) ل(مروى) فردت بسرعة:

-"عندنا الكثير، فقد جاء السفا منذ قليل".

-"حصري الماء للتحمم وأخرجي لي جلبابًا نظيفًا من صندوقي".

جرت (مروى) لتنفَّذ مَا قاله بينما نظر (يونس) لـ(مهران) فانلا:

-"كل شيء على ما يرام يا بني. قل لي ما اسمك؟"

-"(مهران)".

قالها وهو يرفع عبنيه له. لكن عبنيه تعلقت بشيء خلف (يونس). شيء يشبه القرد يتحدث مع اثنين يماثلانه الهيئة. حرك عبنيه فوجد الكثير منهم يتحركون في صحن المنزل ولا ينتهون له.

\*\*\*

لم يشا (بونس) أن يُزعج (مهران) بالأسئلة. ساعده على التحمم ليُزيل الأتربة العالقة بجسده ووجهه. ثم البسه جلبابه وطلب من (مروى) أن تطبخ بعض الطعام. لكنه لم يخف دهشته من نظرات (مهران) الزائغة وحركة عينيه الغربة كأنه يتابع شيئًا ما ببصره بلا إرادته.

صرف الرجال الذين ساعدوه لإحصاره وحاول أن يُشعره بالراحة كي يزول عنه وقع صدمة لا يعرف سبها. وإن كان قد كون فكرة عن أنه ربما دُفن منذ يوم أو اثنين بالخطأ واستيقظ فجأة.. وبرغم أن تلك الفكرة سادجة لأبها لا تُفسر له كيف يُدفن في التراب بلا هواء وكيف كسر الطبقة الأسمنتية من الداخل بيده.

أجلسه على مقعد وجلس بجانبه

"شكرا".

ابتسم (بونس) له عندما نطقها وكاد أن يرد عليه لولا صوت الطرقات العالية على الباب، فتحه فصدم من عدد الواقفين رجالًا ونساءًا ينقدمهم رجل عجوز ذو لحية كثيفة بيضاء، مهيب الهيئة يتكئ على عصا ويرندي ملابس علماء الشبعة كما عرفها.

"أنا الشيغ (جعفر). هل لي أن أقابل الشاب المقيم عندك؟"

"أهلًا بك. تفضّل لكن هل لي أن أستأذنك أن تدخل ومعك نفران

-"كما تربد يا بني".

قالها الشيخ ونظر خلفه يطلب من رجلين فقط الدخول معه، نهض (مهران) بعدما رأى شيخه الذي رباه وهو يدخل. جرى عليه الشيخ بشكل لا يتناسب مع سنه، احتضنه بقوة وهو يربّت على ظهره.

من خلف الشيخ تصاعدت تكبيرات الرجلين والشيخ يقود (مهران) للمفعد ليجلس، لم يشعر هذا الأخير بمثل هذه الراحة منذ خرج من القبر إلا عند رؤية شيخه الذي رباه روحيًا. هذه الراحة انتقلت ل(يونس) عندما وجد استجابة (مهران) لشخص لأول مرة، قال في نفسه إن الموضوع أصبح بسيطًا، سيرحل مع أهله سواء كان هذا الشيخ أو من سيأتي لاحقًا.

-"ما الذي حدث لك يا بني؟"

قالها الشيخ بتأثر وهو ينظر لوجه (مهران). فرد هذا الأخير:

-"لقد أصابني (بيرفدار) بالبارود يا شيخي".

نظر الشيخ خلفه للرجلين ثم نظر ل(مهران) بأسى وقال:

-"نعرف يا بني. أهل البلد علموا ما حدث".

"الحمد لله".

قالها (مهران) وهو يُربح رأسه للوراء، ثم انتبه ثانية وقال:

-"أبن خالتي؟"

في تلك اللحظة خرجت (مروى) من غرفة النوم وتوقفت تنظر ل(مهران) الجالس.

-"ماتت!"

قالها أحد الرجلين الواقفين فلم يبد على (مهران) أي تعبير سوى أنه نظر أمامه لتصطدم عيناه بعيني (مروى)

-"عظم الله أجرك".

قالها (يونس) بتلقائية بالعربية. لكنه تذكّر معادل العبارة في الفارسية وقالها.

I am him has a ....

the wind of the best from the

-"كيف ماتت؟"

قالها (مهران) بصوت مهدج وعيناه مثبتة على (مروى)، فقال الشيخ:

"ماتت حزنًا عليك يا بني. لكن ليست تلك المشكلة الآن".

-"أين (بيرفدار) الأن يا شيخي؟"

"فُتل هو وأباه وأمة... قتلهم أبوك (القصاب)".

لم يرد (مهران) بينما أكمل الشيخ قائلًا:

-"رحمهم الله جميعًا. كلهم صعدوا لخالقهم، لكن المشكلة أن كل هذا حدث منذ نسع سنوات. أنت في القبربا بني منذ تسع سنوات!"

\*\*\*

أنبى (حازم) المكالمة وهو ينظر ل(عماد) الجالس على الأربكة في صالة

-"دكتورة (رقية) أخبرتني الأن أنها استطاعت أخراج (إسلام) وأقنعت أهله باحتباجه لعلاج طبيعي وبعض الوقت ليتذكر كل شيء. ومن الغد ستعضره لنا ليمكننا أن نعرف أكثر عما يحدث له".

-"لا أرناح لإدخال تلك الفتاة لدائرة المعلومات، هناك خطورة على حياتها

-"أوافقك لكن ما باليد حيلة، أخبرها (إسلام) وهي أفادتنا بشكل جيد حتى الأن، وتقبّلت كل ما عرفته بطريقة أدهشتني بالنسبة لطبيبة تأخذ كل مسلم به عن طريق العلم الحديث".

قالها وهو يجلس بجانب (عماد) ويتحسس بعض الضمادات في وحيه كانه يعبث بها. بينما قال (عماد) مبتسمًا بسخرية:

"لا تندهش من تقبلها، معظم الناس يختبئ داخلهم خوف أوى من عالمنا، عالم الجن، الأرواح، الأشباح، المهم أن يسعر الإنسان بأن هناك عالما أخر، لأن وجود مثل هذا العالم يعطيه شعورًا بالإيمان بالله، يعطيه أملاً فيما بعد الموت، حتى من يتكرون وحود اله يحتاجون لعالم أخر كعالم الكائنات الفضائية، لأن بدرة

-"والله زمان.. اشتقت لدروسك في الفلسفة التي كنت تلقيها علي أيام الجامعة. هل تتذكر تلك الأيام؟"

ابتسم (عماد) وهو يُرجع رأسه للخلف ويُغمض عبنيه:

الإيمان بالعوالم الأفوى وجدت منذ طفولتنا".

-"كنا نتخيل أننا نبعث عن أقوى أسرار الكون، لم أكن سأصدق لو قلت لي إننا سنشترك في الإعداد لحرب بين قبائل الجان".

-"سالني (حامد) هل إن بدأت العرب سينصرر البشر؟ لم أجد إجابة حقيقية أجيبه بها". -" أعنقد أننا سنعاني بشكل أو باخر، هل نسيت أن البشر يستطيعون التحكم في الجان بالطلاسم والأقسام والتعاويد. سيطلب طرفا العرب المساعدة في إبادة الأخر. وربما تطور الأمر أكثر مما نتخيل".

-"أكثر مما نتخيل يا (عماد)".

جاء الصوت من اللامكان فنظر (حازم) و(عماد) لموضع في صالة الشقة. ثوانٍ وتشكلت في هذا المكان صورة (يصفيدش) البشرية.

"تأخرت عن موعدك".

دخل (يصئيدش) ليجلس على مقعد يقابلهما وقال:

-"استقرت الأمور نسبيًا ويمكننا أن نضع خطة لخطواتنا القادمة".

"أتسمّي ما حدث ل(يوسف) و(حبيبة) و(إسلام) استقرارًا؟!"

قالها (حازم) بعصبية فرد عليه (يصفيدش) ببرود:

"العرب قادمة لا معالة. هذا الاستقرار هو الهدوء الذي يسبق العاصفة كما تقولون. ويجب أن نستغل هذا الوقت في التعضير لوقت اللقاء".

-" لا حرب قبل أن تُفتع البوابات، هذا هو ما يجب التركيز عليه".

قالها (عماد). ثم استدرك قائلًا:

-"أبلغت أنك تربد مقابلتنا لأمور هامة، هل هناك جديد بخصوص (بوسف) و(حبيبة)؟"

."(حبيبة) مأزالت مختفية عن أعيننا وإن كنا نشك في فرضية أنها لم تعادر عالمكم بعد".

-"ماذا!!!"

-"مجرد فرضية أرجو صحتها".

."و(يوسف)؟"

-"مازال جسده في عالمنا، نحاول أن نجد طريقة لإعادة قرينه مرة ثانية . إن أردناه أن يعود لكم".

-"هل فشل علماؤكم في ذلك؟"

قالها (حازم) فابتسم (يصفيدش) له وهو يقول:

"جيد أنك تعرف علماءنا، وإن كان من الواجب على (قاصيم) أن يخبرك
 بأن الفيزياء التي تحكمنا تختلف قوانينها عن فيزياء عالمكم".

-"أعرف.. وأعرف أيضًا بأن الكثير من علمانكم قاموا على مدار ألاف السنوات بأبحاث عن أجسادنا".

-"كل هذا لا يهم. فدخول البشر لعالم الجان لم يعدث كثيرًا وإن كنت أمل بأن أجد حلًا".

-"أخبرنا بما تربد.. وعلى كل كنت سأطلب مقابلتك لأمر ما حدث بداخل الغرفة النحاسية سأخبرك به لاحقًا".

قالها (عماد) فهز (يصفيدش) رأسه بالموافقة. ثم قال:

"تعلمت قبائلنا منذ زمن الكثير من الحيل أو العلوم بمفهومكم جعلتنا بطور من استخدام قوانينا الفيزيائية. والنثيجة أن الكثير من القبائل حصلت على طريقة لتحويل الجني ليشو".

ناهد (حازم) في جلسته بينما ضيق (عماد) عيليه و(يصفيدش) يكمل:

"حولنا الحي لبشري لكنه ناقص، لا يُنجب ولا يحمل قربنًا، وفي بدابة تحوله يصبح عرضة لأمراضكم، فيحاول جسده تكوين مناعة عند إصابته بالأمراض، وربما مّات في أول أيامه بينكم، طوّرنا مع الوقت أساليبنا واعتمدنا على تطوركم في مواجهة الأمراض وحللنا مشكلة مناعة جسده.. لكننا لم نحل مشكلة عمره القصير الذي لا يتناسب مع أعمارنا، فهو بموت مثلكم بسرعة ومع اختلاف نسبة أعمارنا لكنه لأعمارك فهو بموت بعد 6 أو 7 سنوات على الأكثر من أعمارنا، لكنه مفيد جدًا، فهو الذي يستطيع جمع المعلومات عن كل ما نريد معرفته وقراءة التعاويد للسبطرة على أعداننا بسبب كونه بشرًا".

ر م "وكيف لا تلاحظهم؟" وإنا مهدر ولا وذلال إلى بيديا ما بيداع ما يه

قالها (عماد) فرد (يصفيدش):

"مستعبل تفرقتهم عنكم، يتدمجون بينكم ولا بالحظهم إلا البشر ذوو الخدمة، مثلك با (حازم)".

Layer thousand you have I

نظر لا(حازم) واكمل: المالية ال

"لذلك فهم يبتعدون عمن هم مثلك على قدر المستطاع، حتى وإن اقتربت منهم فلن تلاحظهم إلا إن طلبت من خدمتك من الجأن التواصل مع قربنه فستفشل خدمتك ولن تعرف السبب".

-"استراتبجية أبهرتني بحق".

فالها (عماد) وهو يرفع حاجبيه إعجابًا بما سمعه.

-"أمرت بتنشيط كل جواسيسنا في مصر لأضرب عصفورين بعجر واحد...

أولًا (المخلي) يخاف منهم لقدرتهم على محاربة رجاله وتعطيلهم. لذلك

سيحاول اصطبادهم بنفسه ولن يقتلهم لأنه يأمل أن يكونوا قد

توصلوا لما نبحث عنه منذ زمن".

-"وما هذا الشيء الهام؟"

-"العفارىت"،

-"لَمَ تَبِحِثُونَ عَنِهُم وهم يعيشُونَ بِينكُم؟ أَلَيْسَ الْعَشْرِيْتُ دَرِجَةً فِي عالمُكُم؟"

"العفريت لقب يُطلق مجازًا على بعضنا، أما العفاريت الحقيقية فقد
 اختفوا بعد موت (سليمان) الحكيم، وأخذوا معهم أسرارهم رافضين
 الاختلاط بنا".

-"وما السبب؟"

قالها (حازم) بشغف.

"لا نعلم، يقول البعض إنهم الوحيدون الذين التزموا بالعهد الذي أخذناه على باب الهيكل وقرروا عدم التدخل بعلومهم الخاصة في حياة البشر والجان، والبعض يقول إن سيدهم (لاقيس الإبليسي) أخذ كل ما دونه (أصف بن برخيا) مساعد (سليمان) الحكيم قبل رحيله، منتظرًا عودته ليسلمه ما كان له".

## هنا اعتدل (عماد) وفال متسائلًا:

-"أليس (أصف بن برخيا) هو المذكور في الآية القرأنية بلفظة (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتبك به قبل أن يرتد إليك طرفك)؟"

-"هو نفسه . أما (لاقيس) فذكر في الآية التي تسبقها".

-"(قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين)".

قال (حازم) الآية بدهشة تختلط بالانهار، ثم تبعها فانلا:

"اعتقدت أن الآية تتحدث عن عفريت نكرة، لم أتوفع أنكم تعرفونه".

"نعرفه ونعرف أن قبيلته تتكون من 250 عفرينًا، أطول منا عمرًا وأكثر منا قوة. عفريت واحد يساوي قوة قبائل كاملة متحدة، عاملهم (سليمان) الحكيم معاملة خاصة فأخلصوا له الولاء، ولـ(أصف) من يعده، لأنه علم (لاقيس) الكثير".

"هل الأسطورة التي تقول بأن الجنّ هم من أخذوا كتب (سليمان) عليه السلام بعد موته من تحت عرشه حقيقية؟"

قالها (عماد) فرد (يصفيدش):

-"(أصف) هو من سلّمها لـ(لاقيس) ليحفظها من أيدينا نحن، ما كان بالكتب أضعاف ما علمنا منه، وهو ينتظر عودته بأي طريقة".

-"كيف سيعود؟ هل (لاقيس) هذا بلا عقل؟"

قالها (حازم) وهو يلوح بيده، فرد عليه (عماد) مبتسمًا:

-"(أصف بن برخيا) شخصية محيرة، وُجدت في كل الثقافات التي احتوت حكاية (سليمان) عليه السلام، وُجد بأكثر من اسم وأكثر من هيئة. أعتقد أن (يصفيدش) يقصد الاسطورة التي تتعلق بأن (أصف) ليس من البشر، أليس كذلك؟"

قالها ونظر ل(يصفيدش) ليجده يبتسم. ففتح (حازم) فاه من الدهشة. وقبل أن يتكلم قال (عماد):

-"الأسطورة تقول بأن (أصف) هو نصف بشر نصف جان. لا يُعرف له أصل، وعلم الكتاب هو الحكمة التي تلقاها من مصدر أعلى.. الله".

-"أصبت فيما قلت، ونحن كل هذا نبحث عما يدلنا على طريق العفاريت".

قال (عماد) وهو ينظر للأرض مبتسمًا:

-"لم تكن المعاجم تُبالغ إذن حين وصفت لفظة (عفر) بمعنى أثار التراب من سرعة حركته، ومنها جاءت لفظة عفريت". "استطاعت اللغة العربية تقرب المعنى. لكن قوة العفريت لا تضاهى وقدرته تخيفنا. برغم هذا أصبح شيئًا روتينًا على كل قبيلة أن تبعث عن مكان تواجدهم لتُحاول التواصل معهم والأخذ من علمهم".

. "وأنت تعتقد أنهم سيفيدونكم في حربكم مع (المخلبي)، أليس كذلك؟"

- "هي ورقة لا نعتمد على اللعب بها، لكنني مؤمن بالبحث عنها. مثلما يؤمن أخي بذلك، كل منا يعتمد على ظهورهم لحسم الصراع لصالحه. وأرجو أن تساعدوني في التوصل إليهم".

"Slib"-

قَالَهَا (حازم) عاقدًا حاجبيه. فرد (يصفيدش) بسرعة:

-"واحد من جواسيسنا ذكر لنا شيئًا غرببًا عن كلمات أخذها من ساحر، « هذه الكلمات قيل إنها تختص بالعفاريت".

-"كلمات تجضير؟"

قالها (عماد) فنهض (يصفيدش) واتجه لركن الصالة حيث منضدة الكمبيوتر وعليها أوراق مهملة تكونت عليها بعض الأتربة وبجانها قلم. أخذه وسحب ورقة فارغة ورسم عليها بعض الرموز.

Whole & to the hand work to

عاد لهما وهو يسلم (عماد) الورقة التي تأملها (وحازم) يشاركه النظر فيا بتمعن.

regards and an accompany of the



-"لغة غربية.. تخيلتها المسمارية للحظة لكنها بالتأكيد تبتعد عن أي لغة عرفتها".

قالها (عماد) وحدقتا عينبه تتسع لا إراديًا محاولها تذكّر أي رمز من رموزها قد مر عليه.

-"ورجالنا الذين تخصصوا في اللغات القديمة لم يعرفوها أيضًا، برغم أنهم يعلمون الكثير من اللغات التي سبقت حكم (سليمان) الحكيم".

منا قال (حازم):

-"وما أدراكم أنها لغة؟ لِمَ لا تكون طلسمًا ما لاستدعانهم مثلًا".

-"لو كانت طلسمًا لعرفنا، الطلاسم تُكوّن هالة من الطاقة حولها نراها بسهولة عند كتابتها، وهذه الكلمات لا تمثلك هالة الطلاسم"،

" تربد مني إذن البحث وراءها؟"

فالها (عماد) وهو بعدُ لم يرفع عبنه عن الورقة.

-"نعم.. والبحث أيضًا عن (ابن الجنّ)".

نظر الاثنان له في أن واحد. فأكمل (يصفيدش):

- قال لنا جاسوسنا إن هناك من سمي بابن الجنّ. وأنه هو من عرف سر استخدامها".

-"ربما قصد (أصف بن برخيا) نفسه، بناء على الأسطورة التي قالها (عماد)".

قال (حارم) تلك العبارة وهو يوزّع نظراته بين (حارَم) و(يصفيدش). فردَ هذا الأخير:

-"ربما .. وربما ظهر (أصف) موة أخرى".

-"على كل اترك لي هذا الموضوع، سأحاول. ولكن أعتقد في قرارة نفسي بأن هذا الطريق مسدود".

-"والأن قبل أن أرحل.. ما الذي أردت إخباري به؟"

-"(حامد) اكتشف في الغرفة النحاسية طريقة موت غريبة لرجل (المخلي) المسمى (سنان)، قال بأنه لم يُقتل بطريقة البشر ولا بطريقة الجن، ولا بطريقة عادية".

انتفض (يصفيدش) في مقعده وهو يقول:

ـ"مل عرف من قتله؟"

."لا.. ببدو أنك تعرف بمقتل (سنان)".

"الجميع يعرف باختفانه الغرب... (سنان) جني لا يتم تحضيره وقتله من البشر لأنه أقوى من ذلك بكثير، وإن قتله أحد من عشانرنا فيجب أن يكون بمثل قوته، وسيستمر الصراع طويلًا بينهما فيعرف الجميع من فعل ذلك. لكن (سنان) اختفى من كلا العالمين فجأة بلا أثر.. لو قتل في عالمنا لعرفنا. ولو قتل في عالمكم سيترك بصمه طاقة نعرف موضع موته بها، لكن الاختفاء التام أقلق (المخلي) وأقلقني أيضًا، وضعت افتراضًا أنه هرب لكنك أخفتني أكثر.. بإقرارك بموته. هذا يعني أن قوة غربية تختلف عن قوة البشر والجان استطاعت ذلك".

-"ربما تلك القوة تعمل لصالحكم".

-"وما أدراك أن تلك القوة لن تتخلص من الجميع؟"

\*\*\*

برغم أنه دخل كثيرًا لأروقة قسم الميكانيكا بكلبة الهندسة ويعرفه الجميع منذ زمن. لكن تلك البذلة والكرافت والحقيبة التي يحملها جعلت الكثير يخطئ في التعرف على (طه). برغم أن لحيته كما هي وشعره الكثيف الذي قشل في تصفيف بعض خصلاته التي طارت بفعل الهواء تتبعثر في هيئة لا تلبق بملبسه.

استنشق بضعة أنفاس من سيجارته قبل أن يرميها على الأرض بلا مبالاة وهو يتجه لأحد الممرات ويقترب من (عمرو) المعيد بالقسم. والذي كان يتعدث مع مجموعة طلبة بعد انتهاء محاضرة.. وضع يده على كنف (عمرو) فنظر له مندهشًا في البداية، ثم صافحه بحرارة واستأذن من طلبته وهو يسير بجانبه. حتى وصلا لغرفة تمتلئ بالمكاتب يستخدمها المعيدون وبعض الأساتذة بشكل غير منتظم. كانت خالية في هذا الوقت فجلسا بجانب أحد المكاتب.

-"ما الذي ترنديه؟ هل هناك مناسبة اليوم؟"

-"أحاول أن أظهر بمظهر صاحب المصنع أمام المؤجّر اليوم، قل لي متى - سنقابله؟"

-"بعد نصف ساعة من الأن، لكن لن أذهب معك قبل أن تشرح لي الموقف، قلت لي أمس في الهاتف إنك تربد تأجير مكان يصلح لمصنع صغير بالقرب من شبرا وتربده اليوم بشكل ضروري، وأحضرته لك وتربد تأجيره الليلة ودفع مستحقاته لشهور مستقبلًا.. ما الدي تربده من وراء هذا الطلب المفاحئ؟"

وضع (طه) حقيبته الجلدية على المكتب وفتع قفلها لتظهر ألاف الجنهات رُصّت بجانب بعضها البعض. أخذ خمسة عشر ألف جنية من الحقيبة وسلمها لرعمرو) الذي أخذها بلا فهم. بينما أخرج (طه) من جبب أخر بالحقيبة ملفًا ورقبًا وفتحه بعد أن أغلق الحقيبة.

"أربدك أن تصنع لي هذا الموتور وأن تنتهي منه غذا على الأكثر".

as about the as much a last was

the way the material and the

<sup>-&</sup>quot;ماذا؟!!"

قالها (عمرو) بصوت عال لم يتحكم فيه و(طه) يفتع الملف ويخرج بضعة أوراق تمتلى برسومات هندسية، عرضها على (عمرو) الذي أخذها يتأملها.

"اسمع يا (عمرو)، أنا أعرفك منذ سنوات طويلة، وأعرف خبرتك فيما أطلبه". أطلبه، لكن صدّقني ستعرف كل شيء لكن السرعة في ما أطلبه".

أخذ (عمرو) يتأمل الرسوم قليلًا. ثم قال وهو لم يرفع عينيه عنها:

-"ما تطلبه بخصوص الموتور يمكن أن أخضره لك بعد غد. لأن تصميم الموتور لا يختلف كثيرًا عن مواتير مستعملة تباغ في كل مكان. لكن سأضيف إليها بعض القطع.. وسعره لن يصل لثلاثة ألاف بكل ما سأضيفه".

-"أعرف أن سعره لن يتجاوز هذا الرقم لكن ما معك خمسة عشر ألف جنية. خذ مهم عشرة ألاف للموتور كحقك، والبقية لصناعة تلك التروس الخاصة".

قالها (طه) وأشار بإصبعه لورقة تحتوي على تفاصيل لتروس مختلفة الأحجام بمقاسات كُتبت على حواف الرسوم.

"احتاج لتنفيذ تلك التروس بدقة في ورشة خراطة تحت يد خراط معترف".

ثم أشار لورقة أخرى وهو بقول:

"وبناء هذا الحامل بتلك المقاسات ليناسب وضع الموتور بداخله".

-"أولًا يَكَلَفَهُ المُوتُورِ وَالتَّرُوسِ وَالقَاعِدَةِ لَنَ يَكُمَلُوا عَشْرَةً أَلَافَ جَنْيِهِ. - ثَانِيًا أَنَا لَنَ أَخَذَ مَلَيْمًا لَنَفْسِي. ثَالثًا يَجِبِ أَنْ تَشْرَحَ لِي مَا يَحَدَثُ".

أخرج (طه) سيجارة لنفسه وأعطى أخرى ل(عمرو) وهو يقول:

-"فوق ما أعطيتك سأعطيك عشرة ألاف أخرى. وكل هذا لننهي على الغد كل شيء. وعند بناء الجهاز الذي صمعته ستعرف ما فاندته. وفوق كل هذا مشاركتك في تشغيله تهمني.. وإن لم تأخذ كل المال سأذهب لشخص أخر ليساعدني"،

-"قلت لك لن أخذ نقودًا".

-"وأنا ذاهب".

نهض (طه) من مقعده فأجلسه (عمرو) وهو يقول:

-"اهدأ.. ننتهي مما تربد أولًا ثم نتنافش حول النقود".

أشعل (طه) سيجارته وقرَب الولاعة من سيجارة (عمرو) وهو يقول:

-"وحتى تفهم خطورة ما يحدث.. أخبرك أن كل هذا له علاقة بالجان".

سعل (عمرو) وهو يسحب النفس من السيجارة، بينما (طه) يكمل قائلًا:

-"والأن هيا بنا لنلحق موعدنا مع صاحب المصنع".

."زاد وزنك في أخر سنوات يا (حازم)".

قالها (عماد) وهو يرتدي ملابس نوم أخذها من دولاب (حازم). ثوانٍ ودخل (حازم) غرفة النوم وهو يجفف يده بمنشفة الحمام ويقول:

-"لو ملابسي واسعة عليك فهذا لأنك لا تتغذى جيدًا!"

-"تقصد لأنك تأكل بفجع.. كيف وافقتك أن نتعشى كوارع وفتة ولحم رأس منذ قليل!"

جلس (حازم) على طرف الفراش وهو يلقي بالمنشفة على أحد المقاعد قائلًا:

-"لا تنكر أن الكوارع لذيذة".

خلع (عماد) نعليه وأراح ظهره على الفراش العربض وهو يقول:

-"لا أعرف كيف وافقتك على المبيت في شقتك ولا أعلم كيف سأنام بعد هذا الطعام".

-"شقنك أو شقتي لن تفرق كثيرًا يا صديقي، ليس هناك من ينتظرك لتقضي الليل معه وأنا مثلك.. أعنقد أنني بدأت أفكر جديًا في الزواج وتكوين أسرة".

- وهل نسيت عداء قبائل الجان لك؟ "

أراح (حازم) جسده على طرف الفراش الأخر ووجهه ينقلب إلى الضيق وهو يقول:

-"لِمْ ذَكُرتني مِذا؟"

-"لم ينس أحدثا مشكلته مع الجان. لكننا نحلم. أنا أيضًا أقبض على عقلى متلبسًا في بعض الأحيان وهو يفكر بتكوين أسرة".

of war to delicate and

a larger sty of the time is now

"أتربد الحقيقة.. أنا لا أضبط عقلي في بعض الأحيان متلبسًا بالتفكير في تكوين الأسرة.. بل هو دائمًا ما يفكّر في ذلك. خيالات كل ليلة عند نومي أعيش فها تصبرني على حياتي التي أشعر أنني اخترتها بالخطأ".

-"هل تعرف ما أتمناه فعلًا؟"

"5555555555555555555555".

-"أن أترك كل هذا العالم الذي عشقته من قبل.. لم يعد فضولي كما سبق. حتى الكلمات التي أعطاها لي (يصفيدش) اليوم لم تعد تثير غريزة البحث كما كانت يمكن أن تفعل في السابق.. وحتى (أصف بن برخيا) الذي بحث وراءه لشهور في مكتبات الـ..."

ضِض فجأة من القراش وهو يقول متذكّرا:

-"(أصف بن برخيا).. دكتور (محمود الطناني)".

-"ماذا؟"

قالها (حازم) وهو ينهض متثاقلًا. فرذ (عماد) بصوت يمتلئ بالإثارة:

- دكتور (محمود) هو أستاذ تاريخ إسلامي في جامعة القاهرة، كنت أذوره دائمًا أثناء دراستي وهو من نصحني بكثير من الكتب حول (أصف بن برخيا)".

"تقصد أنه سيعرف عن الكلمات؟"

"لا أعرف.. لكنه خيط سأمسكه من الغد".

تناءب (حارم) وهو يفرك عينيه بيده ويقول:

"اتصل به واسأله عن..."

قاطعه (عماد) وهو يربح رأسه على الوسادة بخيبة أمل:

"لا. سأضطر للذهاب له، فلا أمثلك رقم هاتفه ولم أهتم قديمًا، أرجو أن يكون في الكلية في الغد".

-"وأنا أيضبًا".

قالها (حازم) وهو يعملي ظهره لعماد ويغمض عبنيه استعدادًا للنوم.

\*\*\*

-"سأتاخر عن المزل الليلة با ماما".

قالها (حامد) وهو يمسك هاتفه المحمول يتعدث مع والدنه خارج الغرفة التعاسية.

"هل نام الحاج؟ الحمد لله.. أنا في منزل (طلبة) صديقي في الكلية يراجع لي بعض المحاضرات التي فاتتني.. لا تخافي علي.. حاضر سأتعشى.. ماذا؟ حاضر سأحضر معي بثلاثة جنيات (فينو) وحبنة رومي.. وماذا؟ لانشون بالزبتون.. حاضر، محمد رسول الله يا ماما".

أنهى المكالمة ودخل للغرفة وهو يغلق هاتفه ويقول:

"(رحيم). سأعد فهوة على السبرتاية.. فهوتك سادة أليس كذلك؟"

لم يعد إجابة. فنظر حوله وهو ينادي على (رحيم) بلا إجابة، أخذ الكشكول الذي يكتب فيه كل ما بشاهده في الغرفة ولا يعرف تفسيره كي يناقشه مع (رحيم).

سمع الصوت المميز لطلب دخول (رحيم) من منفذ الغرفة. صوت يقترب من شهيق عالٍ، وقف خلف المنضدة وهو يقول:

صحك لنفسه فسمع صوت الشهيق يعلو أكثر من ذي قبل، فقال بجدية:
-"تُفتح الغرفة بحق دعوتي ويدخل الجساس نفاذًا لكلمتي".

طهر (رحيم) في الدائرة ففتح (حامد) دراعيه على الساعهما وهو يقول مبتسما:

-"حبيب فلبي.. وحشتني".

-"توقف عن المزاح.. غبت عنك دقائق بوقتك أنت". - • • • أ

-"لماذا يطالبني الجميع بالتوقف عن المزاح!!"

."عرفت أشياء عن موت (سنان)".

قطب (حامد) جبينه وهو يقول،

-"ألبدًا اختفيت من الغرفة فجأةً؟".

- "نعم.. أردت تجربة شيء فكرت فيه منذ وقت قرب. كل الرموز في الغرفة تخرج منها إشعاعات طاقة تقودني إلى الأماكن أو الأشخاص التي تمثلها الرموز. عند موت (سنان) انقطع إشعاع الطاقة الخاص به. ففكرت في احتمال. ماذا لو قمت بشحن الرمز المدمر الخاص ب(سنان) بجزء من طاقتي؟"
  - -"لم أفهم لكن كلامك يبدو جيدًا".
- -"عندما شحنته عاد الشعاع للخروج مرة ثانية لأخر مكان تواجد به (سنان)".

رفع (حامد) حاجبيه متأهبًا فأكمل (رحيم):

-"كنت أربد معرفة منطقة موت (سنان).. في عالم البشر أم عالمنا؟"

-"قل بسرعة".

-"عالم البشر.. لكن الشعاع قادني لمنطقة أكثر تحديدًا.. منطقة (شبرا) التي تسكن بالقرب منها".

-"شبرا!! لا تقل لي إن بلطجية ثبتوه وأخذوا أمواله!"

"انقطع الشعاع عند منطقة عمارات ولم أعرف أكثر من هذا".

-"حلاوتك!"

الفصل السادس

أصف بن برخيا

لم يبعد (مهران) عينيه عن عين (مروى) التي لم تفهم شيئًا من لغة الحوار، لكن شهقة والدها والرعب الذي ارتسم على وجهه عندما حانت منها نظره إليه جعلها تتأكد أن الأمر يحمل مصيبة تتعلق بهذا الشاب الوسيم الذي مازال ينظر إلها.

أما (مهران) نفسه فلم يظهر على وجهه أي تعبير. لكنه قال لشيخه بهدوء لا يتناسب مع موقفه:

-"احكِ لي ما حدث بعد موتي".

نظر الشيخ للأرض بحسرة ثم قال:

-"بعد دفنك بيوم واحد ماتت خالتك حزنًا عليك... أما (بيرقدار) فقد رأه الكثيرون يجري ليلة مقتلك فعلم الجميع أن له يدًا، لكن نفوذ والده منع الجميع من الشكوى.. حتى ظهر بعدها بأيام شيخ عجوز يتكئ على عصا. لم تنقطع دموعه منذ شاهده الجميع لبلًا يسير بين الحارات. وكل من يسأله كان يخبره بأنه (القصاب) والدك.. سار حتى وصل إلى منزل (بيرقدار).."

هنا نظر (مهران) الشيخ فابتلع هذا الأخير ربقه وأخذ نفسًا طوبلًا وقال:

"صرخ أمام البيت يطلب العدل من والد (ببرقدار) لساعة. العشرات تجمعوا حوله كي يثنوه عما يفعل. لكنه ظل يصرخ بجملة واحدة (العدل يا أبا القاتل كي تأتيك الرحمة). فلم يجبه أحد. بعدها صرخ قائلًا (رحمة الله تتنزل عليكم). ثم وضع يده على حانط البيت فانفجر البيت وتهدم في ثوان".

كُثِرِ الرحلانِ المصاحبَانِ للشيخِ. فعاود (مهران) النظر لـ(مروى) وهو يفتظر مقية الحديث.

"حرى الناس فزعين، وأبوك يبتعد عن البيت والدموع تنهمر من عينيه...
تجمع الناس حوله، وحاولت مع بعض الناس التحدث إليه لكنه كان
صامتًا تمامًا. سرنا وراءه حتى وصل إلى ببته ودخله، تبعناه فلم نجد
له أثرًا. فقط ملابسه المغطاة بتراب ببت (ببرقدار) ملقاة على الأرض.
أما هو فاختفى كانما لم يكن.. أصر الناس على بناء مقام على بيته
باعتباره من أولياء الله، وبرغم أنني لم أوافق على ذلك لكن الجميع
برورية إلى الأن".

تعالت أصوات من الخارج تنادي بأسم (إسماعيل)، فنظر (مهران) لبأب المترل بينما تابع الشيخ:

-"الناس في كل مكان يرون ما حدث معجزة. بعضهم يقول بأنك الإمام (اسماعيل) وعدت لهم في أخر الزمان كي..."

قاطعه (مهران) بغضب وهو ينهض قائلًا:

"17".

ذهب للناب وفتحه فرأى منات الناس تقف على مرمى البصر تماذ الشارع \* ذهابًا وإيابًا. كبروا وهللوا عندما شاهدوه.. بيتما صرح هو فيهم:

"أنا لست الإمام العائد أيها الناس"

جرى البعض عليه يحاول تقبيل بديه وقدميه فأفلت منهم وهو يهتف:

BING END IN BUT A MALE

ــ" أنا (مهران).. (مهران بن القصاب) يا ناس.. لست وليًا ولا إمامًا ولا نبيًا.. اتركوني لحالي!"

خنتت أصوات بعضهم وهم يتهامسون، ثم قال أحدهم فجأة بصوت عال:

."إن لم تكن الإمام فأنت ابن (القصاب) الولي المبارك من الله".

ظهر صوت رجل أخر من مكان يقول:

-"أنت حي بعد تسع سنوات يا ابن سيدنا (القصاب).. أنت الحي!"

رفعه اثنان منهم على الأكتاف فتلقفه الناس وأحدهم يصرخ:

-"العي بن القصاب.. العي بن القصاب".

فردد الناس كلهم نفس الاسم وهم يتلقفونه ويسيرون به بين الحارات.

\*\*\*

لم يذهب (عماد) إلى عالم النوم بسهولة لأنه لم يتعود المبيت بعيدًا عن شقته كثيرًا، لكنه بمجرد أن نام وجد نفسه في حلم. لم يقابله حلم نقي كهذا الحلم، يعرف أنه يحلم ويشعر بكل شيء في نفس الوقت.

بهو قصر غرب لا تظهر تفاصيله كاملة، لكن عند ركن من اليهو وجد بابًا يفتع من تلقاء نفسه، وظهر خلفه رجل برتدي ملابس عجيبة باللون الأسود وعلى رأسه عمامة ضغمة وله لحية وشارب منهفين، كان بنظريمينًا ويسارًا كأنه ينتظر شيئًا ما، نظر (عماد) يساره فوجد (حازم) بجواره برمقه.. دوى انفجار فجأة اهتزله المكان، فصرح الرجل ذو اللحية بلغة غرببة وجد (عماد) نفسه يفهمها:

-" احضريا (لاقيس)!"

ظهرت روبعة أمام الرجل وتطايرت أتربة أتت من العدم في وجه (عماد)
الذي فرك عينيه مندهشًا مما يحدث. توقفت الزوبعة عن الدوران
وظهر مكانها شيء أسود بالكامل. ارتفاعه لا يقل عن أربعة أمتار
وبعطي ل(عماد) ظهره. بينما الرجل ذو اللحية يقول؛

-"انشق الجان عنا".

دوى انفجار أخر أعنف مما سبق. فصرخ الرجل:

-"أنهم يدمرون كل ما بنيناه ويسرقون الصحف والورق الذي دونته".

تكلم الكائن الأسود بصوت مخيف مرتفع جعل (عماد) يتراجع خطوة للوراء. والكائن يقول:

"لا تعف سأنفذ البفية وأطردهم من مدانننا".

· يجب أن أذهب الأن".

قالها ذو اللحية وهو بسير مبتعدًا. فتساءل الكانن:

-"وكيف سأوصل الصحف إليك؟"

نظر ذو اللحية والكانن فجأة ل(عماد). فوقعت عبن هذا الأخبر على وحه الكانن، لم يتحمل مظهر وجهه ووقع على ظهره وهو يشهق مرعونا.

...

نهض (عماد) مفزوعًا من نومه وهو يشهق برعب. نظر يجانبه ليجد (حازم) جالسًا نصف جلسة على الفراش وهو برمقه وحبات عرق تسيل من جهته، وسمعه بقول له بخوف:

-"لا تقل لي إنك كنت معي في الحلم وشأهدت العفريت!"

"managemental and a second control of the control o

\*\*\*

-"جميل.. كم بقي على صناعة القاعدة التي اتفقنا عليها؟"

قالها (طه) وهو جالس على القهوة يدخن الشيشة وبعدَث صديقه (عمرو).

-"غدًا.. جيد جدًا. هل يمكن أن تنقل التروس والموتور الأن للمصنع؟"

جاءه شاب بسيط الثياب صافحه بحرارة. فدعاه (طه) للجلوس بجانبه بابتسامة وإشارة من يده. وأكمل مكالمته قائلًا:

"أعرف أن الساعة الآن الثانية بعد منتصف الليل لكني أريد الاطمننان على كل شيء. وغدًا منذ الصباح الباكر ساكون في المصنع أنتظر القاعدة الحديدة، معذرة على تعبك معي لكن ستفهم كل شيء في أنهى المكالمة ونظر للشاب مبلسمًا وهو يقول: - إ

"أخبرني عن اخر أحوالك با (سكر)".

"الحمد لله يا باشا. اشتقت للجلوس معك منذ شهور".

نادى (طه) النادل وطلب منه ل(سكر)شايًا ومعسلاً، ثم نظر له قائلًا:

-"هل مازلت تشتغل على السيارة النقل الخاصة ب(مصطفى)؟"

"الحمد لله با باشا، جميلك لن أنساه، زوجتي تدعو لك كل يوم".

قالها (سكر) بأدب، فقال (طه) مبتسمًا بود:

"أعرف أنك فزعت عندما طلبت منك تلك الأشياء في الهاتف منذ بضعة ... ساعات" ... ساعات"

أنول النادل الشيشة أمام (سكر)، فوضع هذا الأخير المبسم في فمه الباخذ يضعة أنفاس سخنت المعم وزادته احمرارًا.

"لم أَفَرَةَ با باشا لكنني خفت عليك. قأنت بعيد عن هذا العلريق ولا وضي لك أن نسلك ما سلكت أنا".

تظر (طه) أمامه وقال وهو ينعث دخان الشيشة من أنفه!

منذ عرفتك وأنا واضع دانمًا. لا أكذب فيما أقوله ولا أسلك طرفًا ملتوبة لأطلب ما أربد. أليس كذلك؟

عنف (سكر) كأن (طه) انهمه بحرسة:

-"أعود بالله يا باشا.. حاشا لله أن أظن بك الكذب أو اللف والدوران... كل ما هنالك أنني صدمت في البداية عندما طلبت مني..."

-"مخدر الحشيش وحبوب (ترامادول)".

قالها (طه) وهو يقاطعه، فصمت (سكر) قليلًا، وخاصة عندما جاء النادل ليضع الشاي أمامه، مرت لحظات صامنة إلا من صوت قرقرة الشيشة حتى قطع (طه) الصمت بجدية:

"اسمع يا (سكر). لست في طريقي لإدمان الترامادول ولا سأشرب الحشيش لمزاجي الخاص، سأستخدم الحشيش ليصنع هبوطًا في ضغط دمي وتقليل ضغط عبني، أما الترامادول سأستخدمه لتقليل الألم".

هز (سكر) رأسه بقوة دلالة على فهمه لما يقوله (طه). لكن هذا الأخير كان يدرك أن (سكر) لم يستوعب أغلب ما قال. مد (سكر) يده لداخل جيب سرواله وأخرج قبضته مقلقة تحمل داخلها إصبعًا ولموبلا رقيقًا من الحشيش وشريط دواء (ترامادول). أعطاهما ل(طه) بطريقة حاول أن يجعلها غير لافتة وهو يتلفت بعينًا ويسارًا.

-"كم كلفتك؟"

سألها (طه) وهو يُخرج رزمة نقود من جيب بدلته. فرفض (سكر) بإصرار حقيقي وأبعد يده وهو يحلف على (طه) بأنه لن يأخذ مليمًا. ظل الحال بينهما هكذا لنصف دقيقة (طه) يصر على إعطانه نقوذا والأخريرفض بجدية تعالى معها صوته.

- -"شكرًا يا (سكر). لكن تذكر أنني غاضب لأنك رفضت النقود".
  - "عما تتحدث يا باشا؟ أفضالك أغرقتني منذ عرفتك".
- -"قل لي يًا (سكر)، ما الجرعة الطبيعية للترامادول في المرة الواحدة؟"
  - "خذ ربع قرص في أول أسبوعين".
    - "وهل سيُزيل أي ألم عندي؟"
      - -"بالتأكيد يا باشا".
- -"وما هي الجرعة المناسبة التي يمكنني معها تحمل دخول الدبابيس لحسدي؟"

\*\*\*

Francis to to the fill to

-"دكتور (محمود الطناني) لو سمحت؟" - المحمود الطناني

قالها (عماد) لشاب يمسك ملفًا ورقيًا ويتحدث مع صديقه داخل مكاتب قسم التاريخ بكلية الأداب. فرمقه الشاب منضايفًا ورد عليه باستهتار:

- -"مِلْ تربده؟"
- -"بالناكيد".
- -"إذن ابحث عنه".

فالها وضحك مع صديقه، فابتسم (عماد) وهو يقول:

-"أعتقد أنك طالب في قسم الناريخ وتنتظر أسناذًا ما لتسليم بحثك الذي تحمله، وأعتقد أن ذاكرتي قوية بما يكفي لأحفظ اسمك المدون على غلاف البحث.. (حسام محمد عبد المجبد)، ودكتور(محمود الطناني) صديق قديم لي وسأطلب منه توصية خاصة لك إن لم تدلني على مكانه الأن".

تأهب الشاب له لكن صديقه قال بسرعة:

-"أسف يا أستاذ.. مكتب الدكتور (طناني) هناك".

ثم أشار بيده لمكتب قريب. تركهما (عماد) وهو يسمع من أحدهما كلامًا خافتًا لم يتبين معناه.

طرق باب المكتب المفتوح ودخل فوجد دكتور (معمود) الذي رمق وجهه قليلًا كأنه يحاول تذكّره. نظر (عماد) له بفرحة وإجلال مثلما تعود أن ينظر له دائمًا. وقد لاحظ أن السنين قد أظهرت مزيدًا من التجاعيد على وجهه الذي تعود عليه.

-"هل أعرفك من قبل يا بني؟"

قالها دكتور (محمود)، فاقترب منه (عماد) ومدّ بده لبصافحه قائلًا:

أنا (عماد) الذي..."

قاطعه دكتور (محمود) وهو يهبّ واقفًا لمصافحته قائلًا:

-"تذكرتك الأن، كيف حالك يا بني؟!"

"لم أنوقع أن تتذكرني.. الحمد لله على كل شيء يا سيدي".

قالها (عماد) وهو يخفض رأسه احترامًا، فدعاه للجلوس أمامه وهو يضغط على زر بجانب المكتب، أتاه رجل يسأله عما يربد، فطلب لنفسه شايًا، في نفس اللحظة دخل رجل وسيم في الخمسين من عمره، ذو شعر أسود به بضع خصلات بيضاء، وبحمل في يده اليسرى بضعة كتب.

مثن دكتور (محمود)للرحل وطلب له قدح قهوة وهو يطلب منه الجلوس، فقال الرجل بسرعة:

-"يمِكنني أن أتي في وقت أخر".

-"لا يا (يسري). يجب أن أعرفك ب(عماد). فهو في معزتك لدي". المناء

مد (بسري) بده يصافح (عماد) الذي وقف احترامًا له ودكتور (محمود)يتابع:

-"(عماد) شاب نجيب لم ينتسب لكلية الاداب ولكنه باحث من الدرجة الأولى في المسائل التاريخية، أعرفه منذ كان طالبًا شغوفًا بالتاريخ الإسلامي والتصوف".

هز (بسري) راسه ميلسمًا بأدب فأكمل دكتور (محمود)ني المناسبة الما

"أعرفك با (عماد) بدكتور (يسري) المتخصص في التاريخ الإسلامي مثلي، علامة لم أشاهد مثله من قبل طوال مدة تدريسي للتاريخ، أعتبره ابني الروحي وأعترف أنني أتعلم منه الكثير".

-" العفويا أستاذنا".

قالها (يسري) ثم نظر ل(عماد) قائلًا:

-"فرصة سعيدة با أستاذ (عماد)".

فجأة فال دكتور (مجمود)بمرح:

-"أراهن بأنك جنت لتسأل عن معلومة تاريخية".

ضحك (عماد) مجاملًا، وقال وشيء من الخجل يتخلل صونه:

-"لن أنكر. قأنا لا أثق إلا بك في التاريخ الإسلامي".

قهقه دكتور (محمود)وهو يرجع رأسه للخلف. نم قال وابتسامة كبيرة تغزو قمه:

"لا تخجل با بني. هذا شي، بشرفتي. قل ما تربد".

تنعنع (عماد) وقال:

"الموصوع يتعلق بأصف بن برخبا".

عاد دكتور (محمود)بظهره للوراء ليربحه على مسند المقعد وهو بشول:

"منذ زمن لم يناقشني أحد في موضوع كهذا. منذ أن اختفيت أنت تعديدًا". -"نذكر طبعًا يا دكتور بأنك نصحتني ببعض الكتب عن هذه الشخصية. وتنافشنا كثيرًا في نمطها وتحولها الأسطورة عند بعض الأديان والشعوب القديمة".

"طبعًا، وأذكر جبدًا أول سؤال سألتني إياه عنها، كنت تربد أن تعرف هل كتاب الأجناس يُنسب فعلًا لاصف بن برخياً أم لا، وأجبتك بلا بشكل قطعي".

## قال (يسري) ل(عماد):

"اعذراني على تدخلي في الموضوع، لكن هل تعتمد على الفكر الديني في تكوين رأيك عن (أصف) أم على الفكر التاريخي؟"

فبل أن يجيبه (عماد) ضرب دكتور (محمود)بيده على جبهته وقال:

-"نسبت يا (يسري) أنك قدّمت بحثًا عن (أصف) منذ سنوات في الفكر الشيعي".

-"لم تمر عليّ أبحاث عن (أصف) في الفكر الشبعي".

قالها (عماد) متسائلًا كأنما يدعو (يسري) للتحدّث. فقال الأخير:

"في الدين الإسلامي اعتمدت كلا المصادر السنية والشيعية على المرويات الإسرائيلية في حكاية (أصف). وإن أعطوه في الفكر الشيعي اسما أقرب للعبرية وهو (إيساف) أو (عساف) بلفظ أخر. وفي بعض المروبات أسموه (بليخا بن برخيا). وقالوا بأنه قرب لسليمان

وتأرجعت صلة القرابة بين ابن الأخت وابن الخالة، لكنها في كل الحالات أعلت من شأنه في مجلس (سليمان)".

رد عليه (عماد) بسرعة:

."لا أجد فرقًا واضحًا يميز الفكر الشيعي في تلك المسألة".

-"الفرق أن بعض الروايات اعتمدوا فيها على أنمتهم مثل الإمام (الباقر) الذي قال إن (أصف) امثلك حرفًا من اسم الله الأعظم. وهو ما تكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين عرش (بلقيس)، فمد يده يأخذه ثم عادت الأرض لما كانت عليه.. والإمام (الصادق) الذي قال بأن الأرض طوبت له فأتى العرش في طرفة تبن، وغيرهما من الأنمة الذين تكلموا عن مسألة هل (أصف) من الجان أم البشر".

-"أم مهجن؟"

قالها (عماد). فرفع (يسري) حاجبه الأيسر مندهشا. بينما قال دكتور (معمود):

-"ما يقوله مضبوط يا (يسري). هناك من تكلم في تلك المسألة. أنه في مرتبة ما بين البشر والجان. لكن قل لي يا (عماد): ما الذي تبحث عنه تحديدًا وبتعلق بأصف؟"

أخرج (عماد) من جيبه الورقة المطوية التي احتوت على الكلمات التي كتيها (يصفيدش) وأعطاها لدكتور (محمود). الذي فتحها ونظر لها لثوان ثم قال: -"نص من مخطوط وجدته يتحدث عن (أصف)".

-"وهل معك المخطوط الأصلي؟"

-"صاحبه استرده ثانية. لكنني نقلت تلك الكلمات التي تتكلم عن - (أصف)".

نظر دكتور (محمود)للورقة مرة ثانية ثم هز كتفيه وقال:

-"أسف يا (عماد).. ليست لي خبرة باللغات كما تعرف".

نهض (يسري) ووقف بجانب المكتب ينظر بفضول للكلمات. رمق (عماد) وقال:

-"أعتقد أنني أعرف معنى هذه الحروف".

قَفْرَ (عماد) من موضعة وهو يسأل:

-"ما معناها؟"

-"رأيت مثلها في طلاسم مزامير داوود"...

-"تقصد أنها ترجمة لإحدى المزامير؟"

"لا. أتكلم عن الطلاسم المستخدمة في سحر المزامير الذي استخدمه حاخامات الهود. أشرفت على رسالة دكتوراه من زمن طويل عن تلك المزامير. ولكنني لا أتذكر هذا الطلسم بالتحديد".

and a full the district

Six riskers good, which

تأهب دكتور (محمود)وهو يقول:

-"هل هناك احتمال أن يكون هذا الطلسم هو ..."

لم يكمل جملته بينما هز (يسري) رأسه إيجابًا وهو يقول:

-"ربما يكون هذا الطلسم هو الطلسم رقم 51 للمزامير.. الطلسم المفقود".

\*\*\*

## (قسم روض الفرج)

نظر الضابط ل(حامد) الواقف ببدلته البنية ببتسم له في ودّ لم يعطِ انطباعًا في نفس الضابط سوى الغباء.

-"تقول إنك تربد مقابلة المأمور لأمر هام؟" يها الما

-"نعم یا سیدی".

قالها (حامد) بفخر لم يفهمه الضابط.

-"وهل يمكن أن أعرفه؟"

-"للأسف لا".

-"إذن لن تقابله".

-"قل له إنني كنت معه في مشرحة (زينهم) منذ يومين".

أفلتت من الضابط ضحكة ساخرة. مربه ضابط شاب آخر فتساءل عن سبب ضحكته. همس له ببضع كلمات في أذنه وهو يشير ل(حامد) الواقف أمام الكاونتر. فابتسم الضابط الشاب وقال وهو يمد يده ناحية (حامد):

-"بطاقتك من فضلك".

أخرج (حامد) بطاقته من محفظته وأعطاها له والابتسامة لم تفارق وجهه، فاطلع عليها الضابط وهو يقول:

-"تقول با عم (حامد) إنك كنت معه في مشرحة (زينهم)، هل كنت هناك التتعرف على جنة مثلًا؟"

- أدرك أنكم ترونني مجنونًا. لكن الحقيقة أنني كنت هناك بسبب مشاكل تعرض لها المأمور. ولو علم أنكم منعتموني من مقابلته سيغضب بشدة ".

-"المأمور لم يذهب لمشرحة زيهم منذ فترة، وأنت إما مجنون أو جنت هنا للمزاح".

قالها الضابط الأول بشيء من الجدية. فاختفت ابتسامة (حامد) وهو يقولك:

-"لن تحسرا شيئًا لو أبلغتماه بوجودي".

"انتظر هنا في مكانك حتى بدخل سيادة المأمور الكتبه".

نظر (حامد) حوله حتى وجد مقعدًا خشبيًا متهالكًا بجانب الكاونتر فجلس عليه وهو يسمع صوت (رحيم) يقول:

"ما تفعله أغبى شيء توقعته منك".

\*\*\*

- "هل حفظت ما اتفقنا عليه يا (قاصيم)؟"
- -"حفظت ولكنني لن أضخي بأي من رجالي يا (حازم)".
- -"لم أطلب منك التضحية بأحد، لكننا لن نعرف قدرته إلا بما اتفقنا عليه".
- كان (حازم) يقول عبارته وهو يُحضر صينية يضع علها بعض الأكواب الفارغة. فجأة رنَّ هاتفه المحمول خارج الصالة فأسرع برد لبصف لررقية) كيفية الوصول لشقته هي و(إسلام). أنهى المكالمة ونظر لرقاصيم) قائلًا:
- "والأن اذهب أنت ورجالك وتأكد جيداً من عدم وجود جان داحل الشقة وخارجها".
- اختفى (قاصيم) من جانبه، فجلس (حازم) على أربكة الصالة وشبك يديه وهو ينظر لباب الشقة متظاهرًا بالهدوء.
- رنَ جرس الباب فهض يفتعه بخطوات جعلها متناقلة لتكسبه هدوءًا وثقة.. طالع وجه (رقية) التي يراها لأول مرة بملابس غير معطف الأطباء الأبيض، لوهلة فكر كم هي جميلة لكنه نفض الفكرة بعيدًا

عنه بسرعة وهو ينظر ل(إسلام) المرتبك وهو يقف بجانبها. هش وجه (حازم) له وهو يقول:

-"كيف حالك يا صديقي؟"

نظر (إسلام) ل(رقية) وسأل بحذر: ....

-"مل أعرفه؟"

mainthe blanch my of

an early of their street to make

جلس (عماد) يكتب في غرفة تضم عددًا من المكاتب لأعضاء هيئة تدرس قسم التاريخ. كان يجلس خلف مكتب (يسري) الذي جلس بعيدًا عنه أمام مكتب أحد أساتذة القسم يتحدث معه بخصوص إحدى مشاكل القسم.

منذ قلبل طلب دكتور (معمود)من (يسري) أن يتابع مع (عماد) كل شيء بخص الكلمات الغرببة التي طلب معرفتها، وخاصة أن الأول لا خبرة له في هذه المنطقة التاريخية، بينما الثاني على معرفة بها.

نقل (عماد) على ورقة فارغة نفس الكلمات التي أراد معرفة معناها. ثم رمق (يسري) منتظرًا أن ينهي حديثه. وعندما عاد (يسري) للجلوس خلف مكتبه سأل (عماد):

ا "هل المهيت؟"

سلمه (عماد) الورقة قائلًا:

رمقها بنمعن في حين قال (عماد):

-"لكن عندي سؤال".

لم يرفع (يسري) عينيه عن الورقة وابنسم وهو يقول:

-"تفضل".

-"قرأت في مزامير داوود للسحر منذ زمن، والرموز التي وجدتها بجانب كل مزمور لم ألحظ تشابهًا بينها وبين تلك الكلمات".

-"يمكنني أن أوضَح لك تلك النقطة لو أردت، لكن لبس قبل أن تصارحني ببعض الحقيقة حتى يمكنني مساعدتك بصدق".

بُهت وجه (عماد) لثوانٍ. وخاصة أن (يسري) لم يرفع عينه عن الورقة حتى تلك اللحظة. مرت لحظات صمت حتى تكلم (يسري) بصوت خافت وبنفس ابتسامته:

"لو كانت تلك الكلمات من مخطوط عادي كنت ستحتفظ بنسخة من المخطوط مصورة. أو حتى ستفهم من بقبة المخطوط أي شيء عن الكلمات.. فإما أنك تعرف بعض التفاصيل عن هذه الكلمات وتحتفظ بها. أو أنك تبحث عن شيء معين غير (أصف بن برخيا) وتأمل بأن تصل له بطريقة غير مباشرة بدون أن يعرف أحد".

قال عبارته ورمقه بنفس ابتسامته.. في أول بضع ثوانٍ حاول (عماد) أن يُغير تعبير وجهه ليوحي بالثقة. لكنه شعر بحصار نفسي من كلمات (يسري). تنحنح وقال بطريقة حاول أن تكون واثقة: -"ولو افترضنا أنني أبطن أكثر مما أظهر، هل لو علمت ما أكتمه ستصل لمعنى تلك الكلمات؟"

-"أعدك أنني سأفيدك أكثر مما تتخيل".

قالها (يسري) والجدية تغزو ملاحمه عوضًا عن الابتسامة وهو يعتدل في مقعده وكأنه يتوقع سماع شيء هام من (عماد)، بينما تسارعت أنفاس هذا الأخير وهو يرمق الأرض كأنه حائر في شيء ما، فجأة نظر له وقال:

" لا أعرف أكثر من أن هذه الكلمات تتعلق بعفريت يدعى (لاقيس الإبليسي) وهو العفريت الذي كلم النبي (سليمان) عليه السلام ليأتي بعرش (بلقيس)، وهناك افتراض بأن هذا العفريت اختفى هو وقبيلته وينتظرون عودة (أصف بن برخيا) ليعطوا له أشياء لا أعرف ما هي. وتلك الكلمات بها مفتاح عودتهم ثانية".

تجمدت ملامح (يسري) للحظات ولم يصدر منه أي تعبير. حتى قال متسانلاً:

-"هل تتكلم بجدية؟"

- أنتُ طلبت كل ما أعرفه وبخص الكلمات. يمكنك أن تصدّق أو تعتبرها أسطورة. أو يمكنك أن..."

قاطعه (يسري) قائلًا:

Manual War Service

<sup>-&</sup>quot;ولم تربد هذا العفريت؟ مل تؤمن بتحضير الجان؟"

النسم (عماد) وقال:

"لنقل إنني مؤمن ومهتم بهذا الموضوع.. والأن هل سنساعدني؟"

"سأساعدك ولكن الأروي فضولي في البحث حول هذه الكلمات. لكن مسألة العفاريت هذه سنؤجلها لوقت أخر".

اراح (عماد) ظهره لمسند مقعده وهو يقول:

-"المهم أنك ستساعد بغض النظر عن السبب".

سعل (يسري) وهو يسترخي في مقعده ويخرج من جيبه علبة سجانره وبشعل واحدة فانلأ:

-"تعرف بالطبع الكثير عن مزامير داوود في العهد القديم. كما أحبرني دكتور (محمود)".

أشار (عماد) برأسه علامة الموافقة. فأكمل (يسري):

"أنت تعرف أن مزامير داوود لم تكتب في وقت واحد. وإن كان أشهرها ما كُتب في السبي البابلي في وقت الملك (نبوخذ نصر). وبعضها على حسب الروايات كُتب قبل (سليمان) وبعضها بعده. المهم أن بعض الباحثين حددوا أن بعض الهود كتبوا طلاسم أثناء السبي البابلي وادعوا قدرتهم على السحر ومعرفة الغيب وشفاء المرضى وإنزال البلاء بالناس، وقاموا بجمع المزامير وأضافوا علها بعض الترانيم، وحددوا لكل مزمور طلسم يُكتب، ومع كل طلسم بعض الحسابات لوقت عمل السعر. هناك من جمع تلك الطلاسم مع المزامير نفسها في كتاب كبعث".

قاطعه (عماد) قائلًا:

-"تقصد الكتاب الذي صدر في التسعينات؟"

-"بالضبط.. وطالما أنك قرأته فدعني أخبرك أنه كان مجهودًا خرافيًا في جمع تلك المزامير وطلاسمها. لكن للأسف الطلاسم نفسها ليست التي كُتبت في الأسر البابلي".

لم يظهر أي تأثير لكلمات (يسري) على وجه (عماد) وكأنه ينتظر أن يتأكد من المفاجأة أولًا قبل أن يتفاجأ:

-"قارن بين الطلاسم المنتشرة بين أيدي الباحثين والمترجمين الذين تكلموا عن مزامير النبي داوود وبين أي طلسم ذكر في كتب السحر التراثية الشعبية الخاصة بالعصور الوسطى في المنطقة الشرقية، ستجدها مطابقة لها، المشكلة الوحيدة أن المترجمين في تلك العصور اعتمدوا على نسخ مختلفة حوت بعض الطلاسم المستخدمة في ذلك العصر سربها بعض الخاخاسات ليحنفظوا بأصلها لأسباب خاصة بهم".

-"أي أسباب؟" -

-"اعتقادهم بصحتها بالطبع.. وحتى لو لم يعتقد بعضهم بذلك: فلا تأمن عشق الحاخامات القدامي لحفظ الأسراريين خاصتهم وإظهار الفتات للناس لنظل السلطة الدينية بينهم متوارثة أبد الدهر".

were a self of the law to the File

محب (يسري) بضعة أنفاس من السيجارة وهو ببحث عن المطفاة فلم يجدها، نادى على الأستاذ الذي كان يتحدث إليه منذ قلبل وطلب مطفأته الموضوعة على مكتبه، اعتدل (عماد) في جلسته وقد بدأ يشعر بالملل من قلة المعلومات.

"المهم أن أحد القساوسة المصريين استطاع الحصول على نسخة خاصة من أحد الحاخامات المتعولين للمسيحية، وقام أحد الرهبان بترجمتها للغة القبطية. اسم الراهب على ما أتذكر هو (سمعان). هذا الراهب قام بترجمة ذكية لطلاسم المزامير".

-"ترجمة ذكية؟!"

"لا يوجد مثل هذا المصطلع علمبًا. لكنني أطلقه على المترجم الذي احتفظ بأصل ترجمته. وهذا ما فعله (سمعان): لقد احتفظ إلى جانب ترجمة المزامير والطلاسم بالنسخة الأصلية للكتاب التي كتبت باللغة العبرية القديمة. وفي أول القرن العشرين سلمت الكنيسة بعض ترجماتها الخاصة لدار الوثائق كما نسميا اليوم. وكانت النسخة الأصلية وترجمتها من ضمن الكتب المسلمة. أخذت الكنب رقمًا وظلت في المخازن فترة طويلة حتى استطعت الوصول لها منذ سنوات طويلة وأخذت صورًا ضونية لدراستها منذ فترة طويلة".

<sup>- &</sup>quot;جيد جدا".

<sup>&</sup>quot;المفاجأة السيئة في الأمر هي أن (سمعان) قطع أخر ورقة في المزامير من النسخة الأصلية، والتي تحتوي على المزمور 151، ولم يترجمها، والسبب غير معروف".

."لكن ترجمات المزامير الكاملة منتشرة في كل العالم".

أطفأ (يسرى) السيجارة وهو يقول:

"لا تنس أنني لا أنكام عن ترجمة نص المزامير، أنا أتكام عن السحر والطلاسم الخاصة بها".

-"وهل هناك سبب واضع أو صريع لحدقه المزمور الأخير؟"

"لا.. وهذا ما خيرني فترة.. إلا أنني فكّرت في أنه كان يؤمن بأن أخر مزمور ... هو الأقوى كما يقول التراث الهودي".

-"وهل ل(أصف بن برخيا) علاقة بذلك؟"

-"(أصف بن برخيا) كان على عهد النبي (سليمان)، وكما أمن الشيعة بصلة قرابته بسليمان، أمن الهود بذلك، وأمنوا أيضًا باستعماله لتراث (داوود) في السيطرة على الجان، والمزمور الأخير هو ما يعتقدون بأنه استعمله".

-"لكن اليهود لم يؤمنوا بالمزمور الأخير في بعض..."

قاطعه (يسرى) قائلا:

-"هذا هو المشهور عنهم.. لكن الحقيقة أن طوائف كثيرة منهم كانت ومازالت مؤمنة بهذا المزمور".

-"والحل؟"

-"الحلّ أن تتركني الليلة وسأحاول التوصل لأي خيط.. لكن لا أعدك".

La State To an I

. "سأترك لك هاتفي إن احتجت له "

أممك (عماد) بورقة فارغة وخط بها رقم هاتفه، فقال (يسري):

"هل ظل هناك شيء ما تخبرني به ليفيدني في بحثي؟"

نوقف (عماد) عن الكتابة لثوانٍ وأخذ يفكر، ثم أكمل الكتابة وهو يقول:

."لا بوجد شيء معين".

-"وموضوع العفارسة؟"

-"أنت قلت إننا سنؤجله لوقت أخر".

"هل تعرف يا سيد (عماد) أن أحد تلامدتي طلب استشارتي في موضوع يتعلق بهذا التراث. والغربية أن هذا الطالب هو وصديقه لم يحضرا لي أي محاضرة منذ أن تكلمنا عن هذا الموضوع، أعتقد أنهما كانا يستفسران عن شيء ما يدعى (مخطوطة ابن إسحاق).. لا أعرف سر اهتمام الناس هذه الأيام بتلك الأمور".

\*\*\*

-"هل هناك شيء أخر بخلاف مشكلة هذا المسجون؟"

قالها مأمور قسم روض الفرج وهو ينظر بنصف عين الأوراق معضر اختفاء. فنهض الرائد من على المكتب وهو يلعلم بعض الأوراق وبقول: "هناك فتى جاء منذ الصباح الباكر طالبًا لقاءك".

"من هذا؟"

قالها المأمور بعدم اهتمام. فضحك الرائد وهو يقول بسخرية:

-"نتسلى عليه منذ الصباح: يتحدث عن الجن والعقاربت و..."

"ماذا؟"

قالها المأمور باهتمام شديد، فتوقف الرائد عن الضحك وهو يقول له:

-"يقول إنه كان مع سيادتك في مشرحة زينهم منذ يومين تقريبًا".

-"أحضره لي فورًا".

the major is have a second

قالها (حازم) وهو يجلس على مقعد بجانب (إسلام) الذي جلس ملتصفًا با(رقية) التي لم يبدُ عليها أن تضايقت. وكأنها تدرك حسن نيته.

نظر (إسلام) لها منسائلًا فهزت رأسها بالموافقة.

-"صديفي من الطفولة؟"

سأل (إسلام) بهدوه.

-"في الحقيقة منذ أيام فقط. قل لي ما الذي تتذكره عن مخطوطة ابن إسحاق؟"

the even they can they seeming

هز كتفيه بمعنى عدم الفهم. فانسعت عبنا (حازم) رعبًا حتى قالت (رفية):

"لقد نسى الكثير من التفاصيل الخاصة بحياته، وحتى تلك الخاصة بدخوله المستشفى وخروجه منها".

"لكنه بتذكرك!"

فالها (حازم) بشك.

"ولا أعرف السبب، عائلته اطمأنت لي عندما وجدوا أنه لم ينس وجودي، برغم أنه لا بتذكر متى عرفني".

-"والقربن؟"

-"تقصد شبيهي الذي يزورني؟"

-"تتذكر كم مرة رأيته؟"

-"لا.. لكني أعرف أنه زارني كثيرًا".

نظر للأعلى متذكرًا، ثم قال بسرعة:

-"عندما نهضت من نومي اليوم وجدته يقف أمامي بلا حركة. ظل هكذا قليلًا ثم فتح باب الغرفة وخرج".

نهض (حازم) وهو يقول:

-"دفيقة وسأحضر لكما الشاي".

The market

تركهما ودخل للمطبخ ليحضر الشاي، وبينما يقوم بصبه في الأكواب أخذ يتمتم ببضع كلمات بصوت خافت. سمع شهقة أنثوية من الصالة. فعمل أكواب الشاي على الصينية وغادر المطبخ بهدوء.

في الصالة وجد القربن يقف أمام (رقبة) الجالسة بخوف وبجانها (إسلام). لحظة دخوله نظر له القربن نظرة بلا معنى وظل ثابتًا بلا حركة, نظر لصدر القربن فوجده ثابتًا. كان يربد أن يعرف هل القربن له حياة منفصلة ويعتمد على التنفس كأي كانن حي ليمكن قتله بتلك الطربقة أم لا.

اقترب منه فلم يتحرك.. مر بجانبه ووضع صينية الشاي على المنضدة. وجلس على المقعد وهو يقول:

-"منذ متى جاء؟"

-"بعد دخولك المطبخ بقليل، جاء من إحدى تلك الغرف".

قالتها (رفية) وهي تشير لإحدى الغرف.

-"تحدث معه با (إسلام) واسأله عن سبب مجينه".

قالها (حازم) وهو لا يرفع عينيه عن القربن. فنظر (إسلام) لـ(رقية). التي أشارت برأسها موافقة.

- "لماذا أنيت الأن."

حرك القرين رأسه ونظر ل(إسلام) قائلاً:

"جني يحمل سلاحًا يقف بالقرب منك".

204

قالها بصوت (إسلام) لكنه صوت لا يحمل أي مشاعر. ثم أشار بيده لموضع عند باب الشقة. فابتسم (حارم) وهو يقول:

the state of the state of the state of

the tracted at a

-"ولماذا لم تهاجم هذا الجني؟"

لم يتكلم القرين وظلت عيناه على (إسلام) بلا أي حركة، فطلب (حازم) من (إسلام) أن يسأله نفس السؤال، فكان رده:

-"لأنه لم يهاجمك".

منا قال (حازم):

-"أنا من طلبت من هذا الجني أن يأني".

نظر له القربن وفجأة تحرك بسرعة خاطفة وأمسك برقبته، فصرخت (رقية) في (إسلام) أن بوقفه. فلم يضيع هذا الأخبر الوقت وأمره بالتوقف والابتعاد عن (حازم). عاد القربن لوقفته الأولى، لكنه لم يُحرَك عينيه عن (حازم).

-"كيف أحضرت هذا الجني؟"

قالتها (رقبة) بعدم تصديق، فأجابها:

"هو من خدمتي، لكني صرفتهم جميعًا منذ قليل وأحضرت هذا فقط لأعرف ردة فعل القربن.. في البداية لم يعرف أنني من أحضرت الجني، لكن يمجرد علمه هاجمني كمصدر للخطر كما فعل سابقًا.. الأن أربد أن أعرف ما الذي سيفعله إن هاجمه الجني في هيئته الأصلية".

نظر (حازم) للركن الذي كان قد أشار له القربن وقال:

-"أنا لا أراك الأن.. لكن اهجم على هذا القربن".

مرت فترة زمنية لم يتحرك في القربن، فطلب (حازم) من (إسلام) أن يسأله عما يحدث، فأجاب القربن:

water have sold a factor of

to have a first to be

-"الجني بحاول فتلي".

لمعت عينا (حازم) وهو يقول:

"اهجم على (إسلام)".

هنا مدّ القربن يده اليمنى في الهواء بسرعة وقام بإغلاق قبضته على شيء ما، ظهرت في مكان قبضة القربن كتلة حمراء تشكلت لشكل قرد ذي لون أحمر يتغير للون الرمادي، والقربن يقبض على رقبته والقرد يمسك شيئا مزخرفًا يشبه الخنجر، صرخ (حازم) في (إسلام) أن يأمره بترك الجني، لكن (إسلام) أخذته المفاجأة وهو ينظر للقرد الذي يعاول الإفلات من يد القربن بلا فاندة. صرخ فيه (حازم) مرة ثانبة وهو يتهض.

لكن (إسلام) نظر له وقال بعصبية:

"لا تصرخ في هكذا".

"قرينك سيقتله با غبي!"

نظر له (إسلام) بغضب أكثر.. فجأة ترك القرين القرد وهجم على (حازم) يكيل له لكمة أفقدته الوعي.

and being the or an

They in many like surviyor carriery

Barrier of the harm of the

بمجرد دخول (حامد) على المأمور قال هذا الأخير:

ـ"أنت الذي تعبُّرت عند دخولك عليَّ في غرفة التشريح؟"

تنحنح (حامد) وهو يعدل من هندامه ويقول:

ـ "لم أَتْعَثَّر.. لقد كانت خدعة كبيرة، خطة خداع استراتيجي كي يمكنني أن..."

قاطعه المأمور بصرامة قائلًا:

-"احلس!"

جلس (حامد) أمامه وهو يتنحنح كل بضع ثوانٍ بلا سبب.

-"ما بالك؟ مل أطلب لك ينسونًا لينوقف السعال؟"

-"شكرًا.. أنا فقط أشعر بصدمة لمقابلتك".

-"تكلم، ما الذي أتى بك؟"

-"خدمة.. أربد منك خدمة". "كَالْمُ السَّمَاءُ" الرَّاحِ مِنْ السَّمَاءُ السَّمَّةُ السَّمَّةُ السَّمَاءُ السَّمَ

-"أخر ما أتوقعه من هذا الموقف!"

قالها المأمور وهو يعتدل محافظًا على وجهه الجامد، فسأله (حامد):

-"ألن تطلب لي شيئًا أشربه؟" ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رفع المأمور حاجبيه مندهشا وهو يقول:

Loy of Francis Ly

خبط المأمور كفًا بكف وهو ينظر حوله ويتمتم بكلمات خافتة.

and I should be filled to the

The way When mich

to a way to a real action

The of your - se Della .

- "هل تقول شيئًا يا سيدي؟"

قالها (حامد) فرد عليه المأمور بغضب:

"تكلم يا هذا قبل أن ينفد صبري!"

أخرج (حامد) من جببه ورقة وأعطاما له وهو يقول:

-"هذا عنوان مجموعة عمارات بشبرا الخيمة. في إحدى تلك العمارات يقطن رجل له علاقة بالكهرباء".

ثم نظر بجانبه وفال:

-"أليس كذلك يا (رحيم)؟"

لطم (رحيم) وهو يصرح في أذن (حامد) قائلًا:

• "فضحتني!"

-"لا تخف يا (رحيم). سيادة المأمور منا وعلينا".

نظر المأمور بشك للموضع الذي يحدثه (حامد) وسأل:

"مع من تتحدث؟ جني؟!"

"(رحيم) حرك أي شيء لتثبت وجودك".

تحركت مطفأة تبغ على المكتب حركة بطيئة. فتراجع المأمور في مقعده وهو يستعيذ بالله من الشيطان، ثم نظر ل(حامد) وقد اختفت ملامحه الجامدة وهو يقول:

"في الحقيقة لم أتخيل أنك أيضًا تتعامل مع الجان مظهوك لا يوحي باكثر من شمام!"

-"شكرًا.. لي خادم من الجان لكنه أقوى مما أبدو أنا عليه".

-"وطبعًا ستهددني بحياة عائلتي مقابل تلك الخدمة".

-"بالعكس.. أنا أعرف أنك تبحث عن إجابات، وسأعطيك الكثير مقابل ما ستعطيني إياه"

-"أين الفتاة المدعوة (حبيبة) التي اختفت يوم إصابة (إسلام)؟ أهلها تقدموا ببلاغ اختفاء أول أمس".

قالها ورفع أوراق المحضر الذي كان يمسكه منذ قليل. وأكمل:

-"وما هذا الكائن الذي كنا نشرحه قبل أن تأتي ومن معك؟"

-"سأجيبك لكن عدني أن تلبي طلبي أولًا".

قالها (حامد) بثبات وثقة بثناقضان مع شخصيته.

-"قلت لي ماذا تربد؟"

which has a good of the

"أريد البحث بين سكان هذه العمائر.عن شخص له علاقة بالكهرباء كيربائي.. مهندس كهرباء.. شخص عمل بمجال الكهرباء منذ فترة".

are made the me though

I SOUND IN COME THE WAY I WIND A

, with the complete with

The water to be to .

Driving 1ste

ثم نظر (حامد) ل(رحيم) وقال:

-"كلامي مضبوط يا (رحيم)؟"

رد عليه:

"قلت لك من قبل هي مجرد نظرية لا أثق بها. (سنان) تعرض لطاقة أعلى من تحمل جسده، مثلما تعرض الرمز في الغرفة النحاسية لطاقة أعلى من طاقة تشغيله، ربما مصادفة، لا أعرف".

-"لا توجد مصادفات با صديقي".

قالها (حامد) ونظر للمأمور الذي قال:

-"ما تقوله مستحيل هذا الطاب خارج نطاق سلطتي".

·"سنعند حلا". •

and the second

- "لن أعدك قبل أن تغيرني بكل التفاصيل منذ البداية. وتجيب على كل أسنائي".

."تفضل. وكل ما أعرفه تعت أمرك".

توقفت العربة نصف النقل أمام بوابة المصنع وخلفها توقفت سيارة (عمرو). وخرج منها ليرشد عاملين وقفا في صندوقها الخلفي بجانب

the committee of any many and the same

القاعدة الحديدة وبعض القطع الأخرى. حانت منه النفاتة لسيارة تقف بجانب الباب وعرف بسرعة أنها سيارة (طه).

في نفس اللحظة تقربنا انفتح باب المصنع ببطء ليظهر خلفه (طه) وهو يشده، مرتديًا نفس البذلة التي شاهده بها أمس.

أشار (عمرو) للعاملين بأن ينقلا كل شيء لداخل المصنع، وساعدهما مع (طه) لإنزال القاعدة الحديدة وبقية الأشياء ووضعها في الداخل.

بعدما انتهوا حاسب (عمرو) العاملين. ثم انتبه لكثير من الأشياء داخل المصنع. ألواح خشبية كبيرة مثبتة على الأرض. وأجهزة لم يميز بعضها لكنه تأكد من صلتها بأعمال الكهرباء.

في أحد جوانب المصنع الفارغة وجد منضدة صغيرة امتلأت بأوراق وملفات ضخمة وبجانها ثلاثة مقاعد خشبية.

-"هذا الصباح نقلت أشيائي وأدوائي وقضيت بضع مهام ثم عدت لأنتظرك".

قالها (طه) لما رأى نظرات (عمرو) المتفحصة للأدوات.

-"إذن لم تنم منذ الأمس؟"

-"نمت ساعتين ظهرًا على هذه المنضدة".

-"ببدو القلق في وجهك بجانب الإرهاق".

جلس الاثنان على مقعدين خشبيين. سحب (طه) من تحت المنضدة حقيبة بلاستيكية أخرج منها علبتي عصير. أعطى واحدة ل(عمرو) وفتح الثانية ليشرب منها.

-"هل يمكنك الأن إخباري بما نفعل؟"

قالها (عمرو) وهو يستمتع بشرب العصير، فترك (طه) عبوته جانبًا واسترخى في مقعده وقال:

- "بقي القليل لتعرف كل شيء. ولكن قل لي قبل كل شيء، هل تؤمن بذكاني؟ "

·"ماذا؟!"

-"لا تعتبر سؤالي دربًا من الغرور، لكن يهمني أن أعرف مدى ثقتك بذكاني".

But it is a to get the first

-"لم أشك بذكائك من قبل، ومنذ تعرفت عليك في إعدادي مندسة قلت إنك عبقري، ولم أغير رأبي من حينها".

-"لو قلت لك إنني توصلت لنظرية علمية وأنني قمت بعشرات التجارب التمهيدية في السنوات السابقة لإثباتها، هل ستصدقني؟"

-"نظرية علمية؟"

قالها (عمرو) بسخرية تختلط بالدهشة مع ابتسامة صغيرة. فابتسم له (طه) وهو يقول: "أعلم أن كلمة "نظرية علمية" كبيرة وتحتاج للكثير لتصديقها. لكن قلت لك إنني قمت بتجارب تمهيدية الإثباتها. واليوم التجرية الأولى الحقيقية والتي استأمنتك على حضورها والعمل فها معي".

نظر (عمرو) لوجه (طه) يتفحصه بشك قبل أن يقول:

- -"هل تنكلم بجدية با (طه)؟"
- -"أتكلم بجدية وأسألك هل ستثق في؟"

تنهد (عمرو) وقال:

-"أثق بك لكن ما..."

## قاطعه (طه):

-"إذن هل تصدفني لو قلت لك إنني سأشرح لك كل شيء بعد أن ننتهي من كل التحضير للتجربة؟ كل ما أطلبه ألا نسألني في أي شيء حتى بدء التجربة. حينها ستعرف كل التفاصيل".

LESS LANGUE OF LANGUE TO

- -"يمكنني أن أساعدك وأغادر إن أردت".
- -"لا.. لا أثق بغيرك كملاحظ للتجربة".
- -"أنا غير مؤهل للتجارب العلمية، خصوصًا تلك التي تتعلق بمجال الكهرباء. وفائدتي لك لن تذكر".
- كان (عمرو) يتكلم بملل بعدما شعر أن عليه السير على شروط وضعها (طه) كي يعرف ما يحدث.

منا نهض (طه) من موضعه وهو يقول: ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

-"هيا بنا إذن لنركب الآلة الجديدة وتكمل التعضيرات".

-"لكن تذكّر أنني لا أحمل الأن أي فضول حقيقي لمعرفة التجربة".

قالها وقام معه. أخذ (طه) معه ورفتين من الأوراق على المنضدة. وذهبا إلى القاعدة الحديدية. تأكد (طه) أولاً من ثباتها، وتأكد من عزلها عن الأرض من الكهرباء، وأعطى التصميم لل(عمرو). حملا الموتور الذي أحضره (عمرو) من قبل وركباه في القاعدة بحرص وهما يثبتانه بقطع صغيرة داخلها، وأعلى الموتور قاما بتركيب التروس الحديدية وثبتا داخلها صاربًا من الصلب توافقت مقاييسه مع التروس، كان (طه) قد أحضره صباحًا بعدما أوصى عليه أمس أحد أصدقائه. طلب (طه) من صديقه أن يجلس هو رئما ينتهي من توصيلاته الكهربية. فنقد (عمرو) طلبه ببرود وجلس يشاهده وهو باخذ القواعد الخشبية ويحيط بها القاعدة الحديدة، ويقوم بعمل عدة توصيلات لجهاز آخر يتحكم في شدة النيار الكهربي.

ثم أوصل الموتور بنفس الجهاز.

-"ما فاندة تلك الألواح الخشبية؟"

قالها (عمرو) بعدما عاد القطول لداخلة مرة أخرى. فابتسم (طه) دون أن ينظر إليه ومو يقول:

-"الألواح تعنوي على أسلاك نعاسبة لصنع مجال كهرومغناطيسي قوي": انعقد حاجبا (عمرو) وشعر أن الموضوع ليس هينًا كما تخيل. انتهى (طه) ونظر ل(عمرو) قانلًا:

."ستجد زجاجة مياة تحت المنضدة، صب لي قليلاً منها".

قالها وهو يقرّب كفيه المتسختين من (عمرو) الذي وجد الرجاجة وأخا يصب له بعضًا منها.. أخرج (طه) منديلاً ورقبًا من حيب بدلته وجفف كفيه وهو يقول:

-"استعد للجرِّء الأكثر جنونًا يا صديقي!" - 🖖

فتع الكيس الأسود وأخرج زجاجة تشبه زجاجات الدواء مليئة بسائل أحمر وقلم حبر من الذي يتم ملؤه يدويًا، وضعهما على المنضدة وبحث بين الأوراق حتى أخرج ورقة ملنت بالطلاسم.

خلع حداءيه وجوربيه ورفع قدمه اليمنى على المقعد. ثم ملأ القلم بالسائل الأحمر الموضوع في الزجاجة.

-"هل سنضع مونوكير الأن على أظافرك؟"

لم يعره (طه) انتباهًا وهو ينقل على قدمه تلك الطلاسم بدقة شديدة... انتهى من إحدى قدميه وفعل مع الأخرى المثل.

-"(طه).. ما علاقة هذا بتجربتك؟ هل جننت؟!"

-"لا.. لم أجن، واتفقنا أنني لن أتكلم إلا قبل البدء في التحرية".

انتهى من قدمه اليسرى وجلس على المقعد وهو ينقل طلاسم أخرى على ظهر بده اليمنى محاولاً ألا يتركها ترتعش، ثم فعل المثل مع اليسرى.

وضع بعدها القلم وهو يمسح بباطن يده حبات العرق المتكونة على جبينه ورقبته ويقول:

-"قل لي هل تتذكر أخر مرة شربت فيها الحشيش؟"

-"من مدة طويلة.. لِمَ تسأل؟"

أخرج من جيب بدلته شريط دواء تناول منه حبة ابتلعها بقليل من الماء. "ما هذا يا (طه)؟"

a water good to take the

· 生工艺学科 上海电子用一种

The transfer of the state of

and the second of the second of the

a made of the first of

-"مضاد للفيء.. أخذه احتياطيًا. ولا تخف لن تحتاجه".

ثم أخرج شريطًا أخر وابتلع منه قرصًا.

-"وهذا؟"

-"ترامادول".

السعب عينا (عمرو) رعبًا وقال:

-"هل أدمنت هذا الشيء؟" " أو على الما الشيء؟"

-"أول مرة أتناوله فيها".

-"ولم تلناوله؟"

." لأنحمل الألم".

قالها وأخرج من أحد جيوبه بضع سجائر حشيش ملفوفة. أعطى (عمرو) واحدة وهو يقول ضاحكًا:

"مساء الفل!"

أخذها (عمرو) قائلًا:

-"أشعر أنك تُعد لي مقلبًا ما.. ترسم طلاسم على جسدك وتتناول ترامادول وتشرب حشيش. لم أعهدك تتناوله مثلي".

- "هذه هي المرة الأولى لي. حتى إنني ذهبت إلى أحد أصدقاني القدامى ليلف لي تلك السجائر بعد خلطها بالحشيش".

-"وما مناسبة شربه الأن؟"

أشعل (طه) سيجارة واستنشق نفسًا وقال:

-"أربد شيئًا يُلغي إحساس القلق بالنسبة لي، شيء يصيبني بهبوط في الضغط فترة التجربة".

-"والترامادول؟ لقد تناولت منه قرصًا كاملاً، لو كانت هذه هي أول مرة لك فهذه مصيبة!"

-"لا تهتم بهذه التفاصيل، أشعل سيجارتك واستمتع باللحظة".

أشعل (عمرو) السيجارة وهو يضحك فانلًا:

-"لا أعرف لِمَ أطاوعك فيما يحدث.. أعتقد أنه لا فارق عندي!"

استنشق (طه) أنفاس السيجارة وهو يقول:

217

."هل تعرف أن الكهرباء هي سر الحياة؟"

"أرجوك لا نقل لي إنك (اتسطلت) وبدأت في الهذيان!"

هز (طه) رأسه نفيًا بقوة وقال:

-"لا.. أنكلم بجدية. المخ يرسل الإشارات الكهربية لأعضائك ويستقبل الإشارات الكهربية من المدخلات، ومع ذلك فالمخ ليس هو مصدر الكهرباء. هو فقط منفذ لأوامرك أنت".

The state of the same of the s

-"أنت أقصد بها روحك. روحك هي المصدر العظيم للكهرباء، المفاعل النووي العبقري، الطاقة التي لا تفنى ولا تُستحدث من عدم".

"أخبرني بكل ما في ذهنك". ويناني سيد المستماع والعبد (ماء) المت

"أنت تعرف أنني بكامل وعبي. وأن ما أقوله هو الحقيقة. الكهرباء والطاقة حولنا في كل شيء. حتى الجمادات لها هالات من الطاقة. لو كتبت على ورقة بضع كلمات. سيصبح لها ترددًا مختلفًا عما كان قبل الكتابة. أنت تعيش في عالم من الكهرباء ومع ذلك توقفت الأبحاث حولها منذ عشرات السنين".

-"هذا العشيش رائع!"

"في بداية اكتشاف الكهرباء عكف الجميع على دراستها ووضعوا الخيالات لما يمكن أن يصلوا إليه لو استغلوا تلك الطاقة الغربية،

that ( and ) hand I say greatly to &

لكن بعد الحرب العالمية الثانية اهتموا بأبحاث كالليزر والتكوين الذري وأهملوا التطوير حول أبحاث الكهرباء، ولم يأتوا بجديد".

-"الله عليك!"-

-"هل تعرف أن (أينشتاين) استخدم الكهرباء في احدى إثناتاته حول نظرية النسبية؟"

صمت وهو يستنشق بضعة أنفاس من السيجارة، ثم أطفأها على وهو يقول:

-"حان وقت أخر مرحلة لبدء التجربة".

-"(ترامادول) وحشيش، هل تخني راقصة في جيب بذلتك لنبدأ بعدها التجربة؟"

المُنْ عَرِفْتُ؟" أَسَانَ يُسَدِّرُ مِنْ أَرْسِمَ إِنَّا أَرْسِمَ إِنْ أَرْسِمَ إِنْ عَرِفِي عَالِمَ اللهِ

شهق (عمرو) انبهارًا وهو يرمي السيجارة:

-"هل معك راقصة فعلًا؟" - " - حدا عدد المداه عدد المداه الم

فتع (طه) أحد الملفات الموضوعة أمامه على المنضدة وأخرج ورقة مطبوعة لجسد إنسان وعليها تشريع الأعصاب والأوتار والعظام بالكامل، وعلى بعض أجزاء الجسد رسم بقلم حبر أزدق بعض العلامات وكتب بعض الملاحظات بخط بده.

خلع (طه) جاكيت البدلة والكرافت والقميص والسروال وظل بقطعة تستر عورته. قالها (عمرو) وهو يضحك. بينما ذهب (طه) لركن في المصنع يضع به أدواته وبضعة أمتار من الأسلاك، وانتقى لفة أسلاك نحاسية رفيعة من التي تُستخدم داخل أسلاك الكهرباء وتُسمى أسلاك الشعر.

-"ارتدي ملابسك با (طه) وكفاك جنونًا!"

ظل (عمرو) يضحك وهو يشير بإصبعه ناحية (طه). الذي ابتسم بطرف فمه وهو يفك ربطة الأسلاك ويخرج من الكيس البلاستيكي ساعته الخاصة التي صنعها من البورسلين وقاطعة أسلاك صغيرة.

-"اتعقنا يا (عمرو) على أنك لن تسأل عن أي شيء إلا قبل التجربة. شاهد ولا تعترض".

قالها وهو يدقق في الصورة التي أمامه. ويقطع السلك النحاسي لقطع كل منها متر واحد فقط. بينما (عمرو) يشاهده بعدم فهم. فجأة أمسك بإحدى قطع السلك وأدخل طرفها في جلد معصمه كأنها إبرة خباطة.. برزت نقطة من دمانه فصرخ (عمرو) فيه:

-"ماذا تفعل يا مجنون؟!"

قالها وجرى يمسك بمعصمه، قدفعه (طه) برفق وهو يقول بعصبية:

-"اهداً. لقد بدأت ولن أتوقف".

-"لى أنركك تفعل هذا يا غبي!"

Ash and the

قالها (عمرو) وهو يمسك يد (طه) محاولًا إيقافه، فدفعه هذا الأخير بقوة تلك المرة وصرخ فيه قائلًا:

."ثق في هذه المرة.. اعتبرها الأخبرة. لن أتراجع عما أفعله!"

جلس (عمرو) على المقعد متسع العبنيين وهو يشاهد (طه) يلف طرف السلك على ساعده. ثم ينظر للصورة ويعرس طرف السلك بجانب كوعه وهو يجزّ على أسنانه.

فعل بيده الأخرى المثل، ثم أخذ قطعة سلك جديدة وغرس طرفها في بقية ذراعه اليسرى، وسحبها حتى لفّها وأوصلها لإبطه وهو يغرسها بدقة.. برغم تدفق قطرات من الدماء من مواضع الغرس إلا أنه أكمل وهو يتحمل الألم، متسائلًا في نفسه عن مقدار الألم الذي كان سيشعر به لو لم يتناول قرص الترامادول.

-"أقسم بالله إنك جننت".

قالها (عمرو) كأنه بثبت موقفًا لا أكثر بينما هو جالس يراقبه.

لف (طه) جسده بالكامل بتلك الطريقة، صدره وخصره وفخذيه وقدميه، ثم قام بتوصيل تلك الأسلاك بعضها ببعض وهو يثني أطرافها عند التوصيل.

بقعة من الدماء تجمعت عند قدميه من خلال خيوط الدماء التي رُسمت على جسده العاري. أمسك بأطراف الأسلاك وأوصلها ببعضها جميعًا ثم أمسك ساعته وملاً زنبركها وضبطها على الساعة الثانية عشرة. وأخذ سلكًا نحاسيًا قطع منه نصف متر. ثم وضع الساعة بعد فتع غطائها في كف يده البسرى وقام بلف السلك حولها لبثبتها في يده.

ابتسم ل(عمرو) وهو يخرج حزامين متقاطعين من الكيس البلاستيكي. الذي لم يبق داخله شيء. ثم سار بخطوات منهكة وألم الأسلاك المغروسة بجسده يحرق أعصابه. حتى وصل إلى الأجهزة المتصلة بالقاعدة الحديدة. ضغط على بضعة أزرار فسمع (عمرو) صوت أزبر بسيط.

-"بعد عشرين ثانية سيعمل الجهاز، لقد زودت المولد بمؤقت سيفصل الكهرباء بعد 15 دقيقة أتوماتيكيًا، فلا تقلق".

قَالَها (طه) وهو ينظر ل(عمرو) وببتسم بإرهاق، ثم سار حتى وصل لفاعدة الحديدية وهو يقول بدون أن ينظر خلفه:

-"وعدتك أن أفسر لك ما يحدث، ومازلت عند وعدي، في أحد الملفات على المنضدة ستجد ظرفًا بني اللون. افتحه وستعرف كل شيء، ها افتحه".

بعث (عمرو) بسرعة بين الملفات حتى أخرج الظرف. نظر لـ (طه) بقول شيئًا لكنه فوجئ به بقف فوق الموتور وسط للقاعدة الحديدية وهو يُثبِت تفسه في الصاري الحديدي بالحزام. حاول (عمرو) الاقتراب، لكن (طه) أشار إليه بالتوقف وهو بقول:

"لا نقارب، فالأن سيبدأ المجال الكهرومغناطيسي، لا تخف عاي با صديقي، تلتقي فريبًا إن كان في عمري بقية". ارتفع الأزبر أكثر، وفجأة دار الموتور بسرعة و(طه) يدور معه. في نفس الموقت ظهر ما يشبه خيوط البرق تتصل بين الألواح الخشبية وتمر بجسد (طه) الذي يدور بسرعة شديدة.

مزَق (عمرو) جزءًا من الظرف وهو بخرج ما به بسرعة. وجد بضعة أوراق. أول ورقة ملينة بحسابات كثيرة شعر أنه ليس لديه النال الرائق لقراءاتها.

الورقة الثانية حملت رسمًا تفصيليًا للقاعدة والموتور والصاري وداخلها رسم لإنسان، أما الورقة الثالثة فكُتبِت بخط البد:

"تجربة رقم 46:

نوع التجربة: تكوين مجال كهرومغناطيسي متزايد بشكل تدريجي بمر بجسد المتطوع للتجربة بعد غرس أسلاك النحاس كما هو موضح في الصور التعريفية لصنع دائرة مغلقة. ووضع جسده على موتور بسرعة كافية ليصبح المجال كافيًا ليمر داخل الأسلاك النحاسية.

مسار التجربة: يتصل الجهاز المستخدم بدائرة كنترول ومؤقّت، عندما يتولّد المجال الكهرومغناطيسي يصبح جسد المتطوّع موسل جبد للمجال بعد أن تُثبّت الأسلاك بجسده، ثم يتولد داخل الأسلاك النحاسية في جسد المتطوع مجال كهربي جديد بعد فترة من الشحن.

فترة شعن الأسلاك: تُفرَغ الطاقة من الأسلاك بعد 3 ساعات و7 دقائق و45 ثانية. مدف التجربة؛ التأثير على ذرات المتطوع عن طريق المجال الكهرمغناطيسي لنقله لبعد أخر، وتعويل سرعة ذرات جسده لنفس سرعة ذرات جسد الجان، أي نقل المتطوع لعالم الجان لفترة 3 ساعات و7 دقائق و45 ثانية، بعدها يننهي المجال الكهربي من الأسلاك ومن جسد المتطوع:

## توقع الأضرار التجربة:

- 1 يُعرق المنطوع قبل الانتقال.
- 2 هلاوس سمعية وبصربة بعد الانتقال.
- 3 بعد تفريغ الأسلاك النحاسية لا يعود جسد المتطوع لعالم البشر
   كما كان (خطر التشويه)"
  - 4- توقف القلب بعد الانتقال.
- رفع (عمرو) عينيه المتسعة هلعًا من على الورق وهو ينظر ل(طه). شهق عندما فوحئ بشيء يشبه الضباب يدور حول القاعدة الحديدية، فجأة اختف جسد (طه) وانقشع الضباب.
- نظر (عمرو) للورق غير مصدق. قوجد عبارة كُتبت بخط صغير في اخر الورقة التي كان يقرأها:
- "ملعوظة: لو تم انتقال المتطوع لعالم الجان. فال 3 ساعات و7 دقائق و45 ثانية بتم حسابها بتوقيت عالم الجان لا عالم البشر".

الفصل السابع

."أعرف أنك تتعذب منذ الأمس".

قالها (مهران) وهو يضع في فمه كسرة خبر بطريقة تُظهر عدم اهتمامه بالطعام، فابتسم له (يونس) بود قائلًا بالفارسية:

-"لِمْ يَا بِني؟"

في تلك اللحظة جاءت (مروى) بطبق لحم لتضعه على الطبلية الصغيرة. دعاها أبوها لتجلس بجانبه حتى تأكل معهما. جلست على استحياء وهي تختطف نظرات قليلة ل(مهران) بين الحين والأخر.

-"منذ أن حملني الناس من بيتك وطافوا بي ثم أعادوني وهم لا يتركوب ساعة إلا ويأتي أحدهم ليطرق بابك".

-"ليقبلوا يدك ويتبركوا بك".

ظهر الخجل جليًا على وجه (مهران) وهو يتوقف عن الأكل. فقالت (مروى):

the Samuel as you it

-"لماذا توقفت يا (مهران)؟ أكمل طعامك".

نظر لعينها وهو يقول بلغة عربية:

-"شبعت.. شكرًا لك".

ابتسمت (مروى) قائلة:

-"تتحدث العربية، لماذا إذن تتحدث مع أبي بالفارسية دائمًا وتتركني أشعر بالغباء كل هذا الوقت؟"

- ابتسم لها وهو يقول بلغة عربية ثقيلة النبرات:
  - -"أعرف الكثير من العربية من القرآن. أسف لم أفهم كل ما قلت".
    - -"مرحى يا (مهران). أراك تبتسم مثلثا".
- قالها (يونس) بالفارسية، فنظر له (مهران) واختفت الابتسامة وهو يقول بالفارسية:
  - -"أنا مثل كل الناس. لكنهم لا يروني كذلك".
- ظلّت (مروى) تنظر له حتى انتبه لها (يونس). فتنعنع وهو يطلب منها تناول الطعام. كانت تضع اللقمة وهي تختلس النظرات ل(مهران) بلا قصد. أما (يونس) فقال بالفارسية:
  - -"الناس تراك مباركًا، فلِمْ ترفض ذلك؟"
    - -"لأنني لست كما يظنون".
  - -"وهل عندك تفسير لنومك في القير طوال السنوات السابقة؟"
    - -"أي تفسير لا يعتمد على تقديس الناس لي".
      - -"أنت غرب بعق يا (مهران)".
        - -"غرښ؟!"-
- -"ترفض ما يتمناه غيرك، الجاه والسلطة الروحية في بلدك، غيرك يدفع الكثير ليحصل عليها".

There will could bet

1 2 12 "

the stone Z . it is to

rem them will may yet (and ) and

ابنعد (مهران) قليلًا عن الطبلية وظل في وضع الجلوس وهو يقول:

"لو كنت مبروكًا أو وليًا أو إمامًا لعرفت. الناس هي من رسمت إطارًا وتربدني داخله، ولن أقبل بهذا ولو كان المقابل حياتي".

."وما الذي نويته يا بني؟"

رمق (مهران) الأرض مفكرًا. جاء صوت طرقات الباب فهض بسرعة وهو يقول ل(يونس):

"اتركني أنا لأطرد من سيأتي".

جرى ناحية الباب بغضب وفتحه وهو يتخيل ما الذي يمكنه فعله بالقادم.

بمجرد أن فتح الباب تراجع للوراء مصدومًا لوهلة، كان يرى رجلًا لكنه يختلف عن أي رجل قابله منذ أن عاد من القبر.

لا يختلف في الشكل ربما، لكنه يختلف في الهالة التي تحيط به. لقد تعود أن يرى هالة حمراء اللون تُشبه الخيال تُحيط بالناس، لكن هذه المرة وجد ألوانًا مختلفة تحيط به.

الصدمة لم تصبه فقط من هذه الألوان، لكن من الجان المحيطين بالرجل، لقد ميزهم بسهولة لأنه تعود منذ الأمس على دؤيهم يتحركون في منزل (يونس) والشوارع التي طاف به الناس فيها، لكنه لأول مرة يرى الجان يقفون بجانب رجل، ويحملون سبوفًا رفيعة صغيرة في حجم الخناجر.

-"سمعت بالرجل العائد من الموت فجنت من بلدتي القريبة لأراه. أنت مو ، أليس كذلك؟"

قالها الرجل وهو يتقدم لداخل المنزل والجن المحيطون به يتحركون بسرعة. أحدهم -وكان أضخمهم- جرى تجاه (مروى) ووقف بجانها. وأخر وقف بجانب (يونس). أما البقية فانتشروا في الصالة وملأوها في أقل من ثانية.

تراجع (مهران) خطوات قليلة وعيناه تتأمل حركة الجان بينما الرجل يقول وهو يقترب منه:

-"أرى أبضًا أنك ترى رجالي من الجان.. شيء مثير حقًا، قل لي يا فتى، ما حكايتك وكيف استطعت البقاء في القبر؟"

توقف الرجل أمام (مهران) تمامًا. ثم فجأة أمسك رقبته بيد واحد وهو يضحك ويقول:

-"تكلم أيها الطفل أم أجعل رجالي يجبرونك على ذلك؟"

صدرت حشرجة اختناق من فم (مهران). فصرخت (مروى).

-"أسكتها يا (خورشيد)".

قالها الرجل فمذ الجني الضخم يده وقربها من رأس (مروى)، انتفضت فجأة ووقعت مغشيًا عليها، أسرع (يونس) إليها محاولاً إنعاشها بلهفة.

نظر (مهران) -الذي كان يختنق- بطرف عينيه ل(مروى) فاقدة الوعي ثم للرجل القابض على رقبته. حرك بده اليمنى ملوّحًا بها بيأس فرأى ما جذب انتباهه. عندما لوّح بيده لامست كفّه بعض الخيوط الملونة المنبعثة من رأس الرجل. شعر بشعور لم يفهمه لحظتها. لو عاش كان يعيش في هذا العصر لفهم أنه شعور الكهرباء الاستاتبكية التي تداعب اليد

حرك (مهران) يده حول رأس الرجل بدون ملامستها فتقطعت كل الخيوط، تركه الرجل وهو ينظر حوله مفزوعًا. رمق (مهران) قائلًا بغضب:

-"أبن رجالي؟" عليه المنافع عليه منافع عليه المنافع على المنافع على

أخذ (مهران) نفسًا عميقًا وهو بقول بصعوبة:

· "رجالك مازالوا حولك".

فرد (مهران) ظهره ودفع الرجل بقوة بيديه. فطار الرجل مسافة غير طبيعية تخطت الأمتار الثلاثة. ثم وقع أمام باب المنزل.

أخذ الجان جميعهم ينظرون في أركان المنزل باحثين عن سيدهم، فمد (مهران) يده لأقرب الجان الواقفين فاخترقت جمده، رمقه الجني بدهشة.

لم يعرف (مهران) السبب وراء ما فعله. لكنه أغلق قبضة يده وهي داخل الجني. فوقع الأخير على الأرض ميثًا من فوره. رمق كل الجان (مهران) بفزع. وتقدم أحدهم منه ففعل به (مهران) ما فعله بالأخر. لكن بشكل أسرع هذه المرة.

تراجع الجان جميعًا واختفوا فجأة من المنزل.

بينما اتجه (مهران) للرجل الذي كان بمسك صدره متوجعًا وهو مازال ملقى على الأرض. توقف بجانب رأسه. فسأله الرجل متوجعًا:

."كيف فصلت خدامي عني؟ من أنت؟"

-"لم أعرف بعد من أنا، لكن كل ما أعرفه أنك أضعف من أن تقف أمامي".

قالها وأمسك بملابسه يرفعه منها كأنه يرفع طفلاً في المهد، والعجيب أن مهران لم يشعر بمشكلة في رفعه بهذه السهولة، قذفه بعيدًا فطار الرجل بضعة أمتار قبل أن يصطدم بحانط المنزل المقابل.

انتبه (مهران) ل(يونس) الذي مازال يحاول إيقاظ (مروى) دون جدوى.

رأى حول رأسها نقطة ملونة تختلف عن بقية الهالة المحيطة بها. اقترب منها ووضع يده بالقرب من رأسها عند ثلك النقطة ولمسها.. خرج شرد كهربي من يده حوّل لون النقطة إلى نفس اللون المحيط ب(مروى).. فتحت تلك الأخيرة عينها وهي تشهق بفزع وتنظر حولها. احتضا والدها ودمعة تتساقط من عينيه حوفًا عليها. هنا قال (مهران):

-"سألتني ما الذي توبت فعله. الآن عرفت. سأبتعد عنكما كي لا تطالكم مشاكلي".

رمقه (يولس) وقال بعد أن تمالك نفسه:

hay there

"سنعود أنا وابنتي غدًا للمحروسة، إن أردت المغادرة معنا فسيكون مرحب بك":

في رحلتهم إلى مصر تعلم الكثير من العربية واللّهجة المصرية على يد (مروى) و(يونس). دخلوا القاهرة من باب اللوق، فوجدوا المحروسة قد تزينت لانتصار (محمد بك أبو الدهب) في دمشق على جيش الدولة

كان (بونس) يتقدم القافلة و(مهران) يحتل مؤخرتها، وبعد أن قام الأول بإناخة جمال القافلة يساعده الأخير والحمالون، لكز (مهران) فرسه ليصل بسرعة لهودج (مروى)، أناخ الحمل ففتحت (مروى) فتحة الهودج وابتسمت له، فقال بلغة عربية:

-"سأذهب الآن لأطلب من الشيخ (بونس) شيئًا عزيزًا، ادع لي أن يقبل".

قال عبارته وسار بفرسه وهو ينظر بين الحين والآخر لهودج (مروى). التي كانت تطل برأسها منه، وعندما وصل ل(بونس) وجده برشد الحمالين بعدما نزل عن فرسه، نزل (مهران) هو الآخر وافترب منه حتى أصبح على مسافة كافية ليقول بهذيب:

"شبخ (يونس)، عاملتني كابن لك منذ كنا ببلدي، وتحملت الأذى الذي أنى من ناحيتي، ولكني مازلت أطمع في طلب ما، أربد الزواج بابنتك".

لم يجبه (يونس) وكأنه لم يسمعه: وهو يشير للحمالين بتركيز. صدم (مهران) من ردة فعله. فنظر للأرض بخجل وهو يجهز كلمات الاعتذار. لكن (يونس) قال فجأة دون أن ينظر إليه:

trees claim burge think

-"مهر ابنتي أن تعمل معي وتحمل عب، تجارتي".

ثم نظر له وابتسم وهو يحتضنه.

-"سأعيش لأجلك ما بقي لي من عمريا شيخ (يونس)".

-"يكفيني أن تعيش لابنني. ولا تقل لي يا (شيخ) مرة ثانية، نادني أبي".

نظر (مهران) ل(مروى) وابنسم لها والفرحة تطل من عينيه لأول مرة منذ ميلادد.

انتهى من قراءة الكلمات وأعطى ظهره لتلك الدائرة الممتلنة بالرموز التي رسمها منذ قليل. ظل الشاب مغمض العينين وهو يرتجف، ومن خلفه تعرك ذلك الكائن الغريب وهو ينجه ناحيته.

كان الكانن متوسط الطول لا يرتدي شيئًا تقريبًا. ولكن الغريب أن جلده كان معطن بالكامل بالشعيرات الطويلة، وفي أعلى رأسه وبين الشعيرات قرنان صغيران يخرجان منه.

أما الشاب فيرتدي ملابس غربية بعض الشيء لا تمت لهذا العصور.

ملامحه غرببة، تعطيك انطباعًا أنها ليست ملامح عربية، ربما كانت في وحبه لمحة من الوسامة لا تخفى، بالرغم من حدة وجهه والتصاق حاجبيه.

كان في غرفة خالبة تمامًا وهناك شمعة صغيرة بجانبه على الأرض. مغمض العينين وقد أعطى ظهره للكانن.

العوار يجري بينهما بلغة غريبة تشبه العربية. إنها الفارسية.

"- ماذا تربد أيها الطفل؟"

انطلقت العبارة من الكانن. انطلقت بنبرات خافتة جعلت الخوف يسري في جسد الشاب الذي رد بنبرات مرتعشة:

-"أربد القوة. القوة المطلقة والأمان باقي حياني".

افترب الكانن من الشاب أكثر حتى أصبح على مسافة سنتيمترات منه ثم مال برأسه على أذنه وقال:

-"إذا أردت القوة سنعطيك بعضها، ولكن إذا أردت السيطرة فيجب عليك تقديم قرابين من البشر".

فال الشاب وهو يرتجف:

-"أوافق".

فقال الكانن:

"إذن أدر وجهك لي ولا تفتح عينيك. ونفذ كل ما أقوله لك"

أدار الشاب وجهه نحو الكائن، فإذا به (مهران).. ابتسم وهو يفتح عبنيه فزع الكائن وهو يهتف:

"15 - 41"-

أمسكه (مهران) من رقبته وهو يقول:

-"كيف حالك يا (خورشيد)؟"

"كيف قمت بتحضيري؟"

قالها الجني والألم يتجلى على وجهه.

-"لقد تركت أثرًا منك عند ملامستك لرأس (مروى).. والآن قبل أن أقتلك ستخبرني بأسماء كل من حضر مع سيدك الساحر من جان منذ قليل. أربدهم أن يحضروا لهذه الغرفة الآن".

Low Elm on hinder De W.

- Comments and the

-"كيف. كيف تفعل تلك الأمور؟!"

ابنسم (مهران) اكثر وهو يقول:

- "لأني نصف بشر نصف جان. صدقتي لفد تفاجأت مثلك تمامًا، والأن هيا لننهي عملنا".

فتع (ميران) ماب غرفته في منزل (بونس) وخرج إلى الصالة فوجد هذا الأخير جالسًا على المقعد المجاور للباب شاردًا.

-"كيف حال (مروى) الأن؟"

- -"بخير، نامت بغرفتها منذ فليل".
- -"الحمد لله".
- قالها (مهران) فرمقه (يونس) طويلًا، نهض من مقعده ووقف أمامه. ثم وضع يده على كتفه قائلًا:
- "لم أسألك يا بني عن تلك الأشياء التي طلبتها من عند العطار وأحصرتها لك. ولن أسأل عن الأصوات التي سمعتها الآن من الغرفة، ولا الأضواء التي رأيتها من فتحة الباب، لكن ما أرجوه فقط أن تعرف أنني أحببتك بلا سبب واستأمنتك على حياتي أنا وابنتي. فلا تخن الأمانة".
- -"لا تقلق، ما فعلته الأن في الغرفة كان لضمان أمانكما، وإن أردت أن تعرفه فسأخبرك".
- -"قلت لك لا أربد معرفة شيء، جهز نفسك لنتحرك غدًا، سنعود لأرض الأمان.. المحروسة".

طرق (عماد) باب شقة (حازم) وهو يفكر فيما حدث مع (بسري) منذ قليل. فتحت (رفية) الباب، فابتسم لها (عماد) وكاد يقول شيئا ولكها عاجلته قائلة:

-"أستاذ (عماد). حدث سوء تفاهم بسيط بين (إسلام) وأستاذ (حازم). ارجو أن تنفهمه". فتحت له الباب فرأى (إسلام) يجلس على طرف الأربكة يضم ركبتيه معًا وهو ينظر للأرض حزبنًا. بينما جلس (حازم) على مقعد أخر وهو يضع يده على جانب وجهه وعلامات الألم تبدو واضحة عليه.

دخل (عماد) وهو يستفسر عما حدث، فحكت له (رقية) كل التفاصيل منذ دخلا إلى أن أغشي على (حازم) وأفاق بعد دقيقة.

-"الألم يقتلني. كأنني ضربت بمطرقة".

قالها (حارم). فنظر (عماد) مدققًا في وجهه وهو يقول: ...

-"لا أرى تأثيرًا للكمة قربن (إسلام) على وجهك".

"صدقتي لولا حيائي من وجود فتاة معنا لصرخت من الألم الذي يعصف بعظام وجهبي!"

-"أين ذهب قرينك يا (إسلام)؟"

قالها (عماد). فأسرعت (رفية) تطمئن (إسلام):

-"لا تخف، فهو يعرفك من فترة".

-"أسف لما حدث ل(حازم)، لا أعرف كيف تصرف قربني هكذا من تلقاء نفسه، عندما فزعت مما حدث اختفى فجأة".

"عليك أن تعرف بأن قربنك يتحرك بإحساسك، عندما شعرت بالغضب من (حازم) نفذ قربنك إرادتك وعاقبه، وعند شعورك بالذنب اختفى ببساطة". قالها (عماد). فقال (حازم) بسرعة وهو يشبر له بيديه:

-"هذا ما فهمته أنا أبضًا".

جلس (عماد) على مقعد بجانب مقعد (حازم)، بينما جلست (رقبة) بجانب (إسلام) الذي أمسك يدها بسرعة. تعلق نظر (عماد) بيديهما المتشابكة للحظة قبل أن يشيح بنظره عنهما ويقول:

-"عرفنا الآن بعض الأفكار عن استخدامك لقربنك، هو يحميك بكل الطرق وفي نفس الوقت هو طوعك، يطبع أوامرك التي تتلفظ بها، وأيضًا الأوامر التي تصدر من عقلك، والآن بقى أن نطبق كل ما عرفناه بشكل عملي، فكر بقربنك الآن با (إسلام)".

-"لا نربد مشاكل ثانية يا أستاذ (عماد)".

قالتها (رقية). فرد عليها:

-"لا تخافي، فقد عرفنا الآن أن قربته يطيعه طاعة عمياء، لذلك لن يضرنا إلا لو أراد (إسلام) نفسه ذلك".

نظرت (رقية) لـ(إسلام) وقالت:

-"افعل كل ما يقوله أستاذ (عماد)".

ثم أكملت بنبرة متوسلة:

-"لكن أرجوك احذر من أذية أي أحد".

هزّ رأسه متفهمًا ونظر أمامه مفكرًا في قربنه. لم يحدث شيء فقال (aalc):

-"ما رأيك أن تفكّر في أن يأتي قرينك الأن من المطبخ؟"

لم يكد (إسلام) يفكر في ذلك إلا وجاء قريله من المطبخ يسير بخطوات ورمج المنافعية ومشدرا رائع وتريد والريد

-"فكُر في أن يتوقف أمامك ويرفع بده اليمني عاليًا".

فعل القربن ما فكر فيه (إسلام) وظل مثبتًا على وضعيته. ابنسم (عماد) واعتدل في مقعده وهو يقول: in ser all rent 18 " The

with a Linguist was set site.

and the best winds

was the west to be have before

."فكُر في سؤاله عن (حبيبة)".

لم يتكلم القربن. فقال (عماد):

-"اسأله بصوتك".

-"هي الفناة التي أحبها صديقك (يوسف)".

قالها القربن، فقال (حازم): من المناه القربن، فقال (حازم):

-"الحمد لله، مازال يعتفظ بكامل ذكرماتك على ما يبدو.. لكن لِم يخاطبك كأنك شخص أخر برغم أنه يتذكر ذكرباتك؟!"

"أعتقد لأن له شخصيته المنفصلة عنه من البداية، كل ما حدث أنهما انقصلا جسديًا فقط".

قالها (عماد) فخاطب (إسلام) قرينه فجأة سائلاً:

."هل كنت أثق في هذين الشخصين؟"

واشار بيده تجاه (حازم) و(عماد). فنظر القرس لهما ثم قال:

-"وثقت في (عماد) منذ أول يوم قابلته، أما (حازم) فشعرت بالقلق من ناحيته لاستخدامه الجان لكنك اطمئننت له مع الوقت".

-"و(رقية) هل أثق بها؟"

-"لا أعرف شيئًا عنها".

قالها القربن بملامحه الجامدة، فقال (عماد):

- "كأن قرينك يعتفظ بكل شيء قبل الحادثة. أما حياتك بعدها فيجهلها!"

\*\*\*

كان مغمض العينين وألم شديد يزيد بسرعة تدريجية عند مداخل السلوك النحاسية في جسده. شعر (طه) بألم يجتاح ذراعه اليسرى مختلف عن بقية ألام جسده، انعصر قلبه بشدة فتساءل إن كان يتعرض لأزمة قلبية؟

ضغط يزداد على أذنه وصداع برأسه. فكر متفائلًا بأن كل تلك الكمية من الألام المختلفة لن يدردها لصعوبة تقبلها على مخه، فعلًا لم يعد يشعر بكل الألام وهو يدور بسرعة مع الموتور. خُيل إليه أنه يسمع أصواتًا مختلفة تتحدث بنبرات غرببة.

فعاد خبتت اوجاعه دفعة واحدة. وظهر ألم غرب بجسده جعله يصرح بكل ما استطاع

اختفى الألم، وتوقف جسده عن الدوران، بل شعر بنفسه ينزلق بنعومة كانه على زلاقة أطفال، فتح عينيه فوجد نفسه يجلس على الأرض أمام الجهاز الذي كان يقف عليه، والجهاز يدور خاليًا بسرعة، نظر حوله فرأى الكثير من الكاننات تسير بشكل طبيعي، خاطب نفسه قائلًا بضوت عالى:

## -"لقد نجحت!" - "القد نجحت!" - "القد نجحت!" - "القد نجحت!" - "

سمع صونه حاذا بطريقة ضايقته، تنحنح وقال كلمة أخرى فعلم أن صونه قد تغير تمامًا، نظر حوله ثانية فوجد (عمرو) يقف مهوزا بمسك الأوراق التي تركها له بيده وينظر للآلة الخاوية، ألقى نظرة على الساعة المثبتة في كف يده، وجد عقرب الثواني لا يتحرك ففكر أنه لو صدقت حساباته فالوقت يمر ألان بتوقيت الجان، لذلك ستتحرك ساعته ببطء شديد، نهض فاحس بجسده خفيفًا يكاد يطير في الهواء.

-"ما هذاك"- - حادة الله من المعلق الله على المعلق ا

صرح بها صوت حاد يشبه تردد صوته لكنه مختلف قليلًا. نظر لمصدر الصوت فوجده جني يشير إليه بأصبغه.. تعالت أصوات بلغات مختلفة من العن الاخرين، وجرى البعض واختفى البعض فجاة. أما (طه) فقد تعرك بخفة لموقع (عمرو) ينظر له متأملًا الهالة التي

تحيط به وخياله الذي يمثل جسده تمامًا كأنه مزدوج. لكن الحيال يبرز عن الجسد سنتيمترًا واحدًا فقط.

"أهذا فرينك يا (عمرو)؟"

قالها (طه) وهو يبتسم ويتأمل جسد (عمرو) جيدًا. ثم نظر للمنضدة فرأى هالة رمادية تحيط بها، وكل ورقة وكل قطعة على المنصدة تحيط بها هي الأخرى هالات رمادية ترسم أشكالًا مختلفة في الهواء.

ذهب للمنضدة ووضع يده عليها فمرث يده منها. صحك فرخا وهو يحاول مرازا وتكرازا.

كان يشعر بكهرباء خفيفة تسري في يده وهو يمرر بده عبر المنصدة. وضع يده على المنصدة مرة أخيرة وحركها بسرعة كما تعلّم من (الجساس) عندما حبسه، خرجت شرارة كهربية من يده وشعر بملمس المنصدة. طرق عليها بقوة ففزع (عمرو) وهو ينظر للمنصدة مندهشًا.

لم يتخيل (عمرو) أن يأتي صوت دقة بهذه القوة أثناء عمل الجهاز الخالي الذي مازال يصدر الكثير من الضوضاء.

نظر للمنضدة فلم يرّ شيئًا لكنه سمع صوتًا بحدثه في أذنه. صوت حاد غرب يقول ببطء:

-"لا تخف.. أنا (طه). أغلق الآلة وعد لمنزلك، نجحت في الانتقال".

-"(سنان) بعتفظ بالكثير من أسزارنا، لو تكلم قبل اختفائه سنضطر لتعيير كل خططنا".

The Part of the

قالها الجني للمخلي الذي رد بسرعة:

"(سنان) لن يتكلم. أنا أعرفه أكثر من تفسي".

ثم أطرق يفكر فليلًا حتى قال:

-"لكن لو تكلم، وهذا احتمال ورد لخاطري الأن.. ستفشل كل تحضيراتنا. وخاصة لو تكلم لاتحاد الممالك".

and when the language to make the se

-"إذن سنضطر لتغيير كل شيء!"

."Y"-

فالبا (المعلمي) وغرق في صمت تام مفكرًا.

-"اسمع يا (راكان). الحل الوحيد أن نقدُم موعد فتع البوابات".

-"لكن جيشنا وبقية التعضيرات لم تجهز بعد".

-"لا وقت. سنفاجئ جيش اتحاد الممالك ونقوم بالخطة كما هي. لكن الوقت هو الفارق".

-"ومنى سليدا؟"

-"سنبدأ تعركاتنا من الأن واحرص أن تصل لجاسوس (يصفيدش) معلومات غير صعيعة عن تعركاتنا".

- "لن يستطيع ابلاغ (يصفيدش). فلا أن داعيًا لننهه بالتحركات".
- -"في كل الحالات سيعلم الجميع بأمر التحركات لكن أملنا أن نصللهم في التحركات نفسها".

\*\*\*

- -"تطلب اللقاء وأجدك هنا في الحمام؟"
- سمع (عبد الكريم) صوت الجني المسؤول عنه يتحدث من خلفه. فنطر له بسرعة وهو يضع سبابته أمام فمه:
  - -"هششششش.. ستوقظ زوجتي من قبلولة العصر".
    - -"طلبك للقاء يعني أنك عثرت على شيء جديد".
  - أخرج (عبد الكريم) من جبب سروال منامته ورقتين فردهما وقال بصوت خافت:
  - -" اكتشفت شيئًا في الكلمات التي أعطيتك إياها وتتحدث عن العفاريت".
    - ''قل ما عندك''
    - فرد (عبد الكريم) الورقتين وأشار لإحداهما وهو يقول:
    - -"هذا هو ما أعطيتك إياه، والذي لا يعني شيئًا. لقد تأملته كثيرًا حتى توقعت أنني رأيت شيئًا مألوفًا فيه، لكنني لم أكن أعرف ما الذي يعطيني هذا الشعور. حتى تنهت للجزء المألوف لي".



- "هذه ليست حروفًا ولا طلاسم، لقد شعرت من البداية أنها مألوفة. لكن بسبب كتابتها بهدا الرسم وتلك الطريقة لم أتعرف إليها.. إنها الأعداد في الأبجدية القبطية".
  - -"أنا أعرف الفبطية لكني لا أراها".
- "ذلك لأن كل رقمين أو ثلاثة أرقام كُتبت فوق بعضها البعض فضاعت ملامعها واعتقدناها كلمة. لكن الحقيقة أننا أمام أرقام كُتبت بشكل مشفر".

"مشفرا"

انتهى (عماد) من إعداد شطائر خفيفة، وخرج للصالة بصينية الطعام ليجد هذا الأخير جالسًا يتحدث مع (قاصيم) بالأوردية.

."لا وقت الآن للتحدث بلغات غير العربية".

قالها (عماد) وهو يضع الصينية ويجلس على مقعد بجانبها.

-"نتحدث حول قوة قربن (إسلام)".

-"وتتحدثان حول الفتاة التي ترافقه أيضًا. لقد النقطت كلمة فتاة بالأوردية".

ابتسم (حازم) وهو يتناول شطيرة من أمامه ويقضم قطعة كبيرة منها ومقول:

and the literature is

-"هل لاحظت تعلقه بها؟"

-"نعم.. كأنها أمه التي لا يثق إلا بها".

-"وهل ترى هذا النعلق المرضي في صالحه أم..."

قاطعه (عماد):

-"لا أعرف ولا أستطيع تخيل نفسي موضع (إسلام). لعل هذا النعلق هو أمله الوحيد للحياة".

-"لكنه بنقَدْ كُلُّ ما تقوله، ماذا لو أمرته بمهاجمتنا؟"

لم يرد (عماد) وظل ينظر للأرض في شرود كأنه لم يسمعه. توقف (حازم) عن المضغ وهو يقول: -"ببدو أن معرفتك بصلة أصدقاء (يوسف) ودكتور (يسري) مازالت نضابقك".

انتبه (عماد) وقال وهو يهزّ رأسه نافيًا:

-"لم أتضايق من تلك الصلة. لكنني تذكرت دفعة واحدة كل من ماتوا بسبب ما يحدث".

was a sector (1-1-1)

- وبالناكيد تذكرت قرببك رحمه الله".

قالها (حازم) بأسى. فهزّ (عماد) رأسه موافقًا وهو يعقد ذراعيه أمام صدرد.

-"عرفنا شينا جديدًا بخصوص العفاريت".

جاء صوت (يصفيدش) يحمل تلك العبارة من ركن الصالة. فنظر الاثنان لمصدر الصوت ليجداه يقف بأخر هينة ظهر بها أمامهما.

كان (حازم) أول من تقبل المفاجأة. فسأل بسرعة:

-"ما الجديد؟"

تقدم (يصفيدش) وهو يطلب ورقة وقلمًا. فجلبهما (عماد) له. أعاد (يصفيدش) رسم الطلاسم التي حفظها ثم علّم أخر جزء وهو يقول:

-"هذا الجزء عبارة عن أرقام باللغة النبطية لكنها كُتبت فوق بعضها".

اتسعت عينا (عماد) وهو يقول:

-"كيف لم أنتبه لها من البداية!"

to a law of odd on a far

de

أخذ الورقة وقربها من عيليه وهو يتفحصها وبقول:

-"نعم. أستطيع استخراج الأرقام، هذا (أشمين) وفوقه رقم (صوو) وهذا (ميت) و..."

## قاطعه (يصفيدش) قائلًا:

-"لقد استخرجنا الحروف قبلك ويمكنك مع معرفتك بالقبطية أن تستخرجها، لكنها غير مرتبة، هي شفرة يمكن أن تكون المفشرة لما قبلها، ويمكن أن تكون المرشدة للعفاريت، لكننا فشلنا في فكها".

-"واضح أنها شفرة ذات مفتاح، ولن يكسرها إلا مفتاحها".

قالها (عماد) وهو مازال بدقق في الورقة، فقال (يصفيدش):

-"أعتمد عليك الأن في الوصول للعفارت".

-"ما قلته الآن أرجو أن يفيدني، ولو أنني لا أعرف كيف أصل للمفتاح".

The second second second second

-"هناك شيء أخر.. بدأت تحركات (المخلي) قبل موعدها".

-"من أخبرك؟"

فالها (حازم).

-"هو من سرب لي هذه المعلومة عن طريق جاسوس لي".

"مسزيها؟"

-"نعم.. أَخْبِرَ بِهَا جَاسُومِي لِينْقُلُ لِي تَحْرِكَاتُهُ كَامِلَةً".

"إذن فهو بكذب ليضللك؟"

قالها (عماد).

- "لا.. هو لا يكذب، ربما ضللني بتحركاته، لكنه طالما قال سيتحرك باكرًا فسيفعل، شقيقي وأعرفه".

and the same of the same

er a Tomore and the last of the

a the explicit on the government of

و"ولم يخبرك من الأصل؟" . ويقين علامة ما يعد المحدد المعدد الما

-"لأنه عند تحركه سيعلم الجميع، لذلك يحاول كسب أي نقطة لصالحه".

release the school of the Donger to add to 28

and my long of your through

-"والعمل؟"

-"أملي الوحيد هو استيقاظ (بوسف) وجده (العلاج) قبل فتح الأبواب".

"ISI3U"-

-"لأنهما سيوقعان بالمخلي في شباكي".

-"اهدأ ولا تأكل كأنك تأكل أخر زادك!"

قالتها والدة (حامد) له وهو يعشو فمه بملعقة أرز، تلبها ملعقة من السلطة، تلبها قطعة لحم لا تجد مكانًا داخل فمه لكنه يجبرها على الدخول، مع قطعة طرشي بتدلى طرفها من فمه.

كانت تجلس أمامه على منضدة الطعام بعد أن جهزت له طعام الغداء عند مجينه متأخرا.

-"قل لي ما أخبار دراستك؟"

."كلتهمامحله".

-"ماذا؟"

ابتلع ما في فمه وقال:

-"كل شيء تمام. الحمد لله".

قالها وحشا فمه سريعا بالطعام كأنه يخشى عليه ألا يعمل لفترة

-"وأخبار قدمك؟ هل تعاني من أي ألم فها؟"

-"كلتهمامحله".

رن جرس هاتفه المحمول الملقى بإهمال على أربكة في الصالة.

-"ألن ترد على هاتفك؟"

-"كلتهمامحله".

نهضت الأم وأحضرت الهاتف والقته امامه على المنضدة. فنظر له مفزوعًا عندما وقعت عيناه على رقم مأمور قسم (روص النرج). ابتلع الطعام بسرعة وشرب القليل من الماء وتحشأ قبل أن يهجم على الهاتف وهو يردّ بسرعة:

-"أهلًا بحضرتك!"

-"أمسك ورقة وقلمًا واكتب ما سأمليه لك".

مسح يده اليمني في منديل ورقي موضوع بجانبه وجرى لغرفته ليجد الورقة والقلم، بيتما يسأل وهو يبحث:

-"هل توصلت بهذه السرعة للشخص؟"

-"اعتمدت على بضعة مخبرين سألوا بوابي تلك العمائر. وكان الموضوع أسهل مما تخيلت".

the war was been in

the second

Alex Cont

-"مل له علاقة بالكهرباء؟"

"بدرس في قسم الكهرباء بالهندسة. وقد بحثت وراءه فوجدته قد أجر مصنعًا بالقرب من منزله ونقل بعض الأجهزة من شقته لذلك

-"وجدت قلمًا".

-"اكتب عندك الاسم التالي.. (طه عباد)".

فسقط القلم من بد (حامد).

pour the stronger of the state of the state of the

we will remark the hours of the state of the state of the state of

we will be the transfer of the wind of the

لفصل الثامن المزامير جلس (مهران) خلف مكتب داخل أحد مخازن الشيخ (بونس)، وهو يرتدي جلبانا وقفطانًا متعممًا بعمامة بيضاء. يمسك دفترا كبيرا وقلما من الخشب يغمسه في المحبرة الموضوعة على مكتبه المطرز بالأرابيسك الحسيني، يحسب منذ ساعة على أصابعه ميرانية الشهر. جاءه أحد الصبيان يخبره بأدب أن التاجر (على القماش) يطلب مقابلته، فأخبره أن يُدخله بسرعة ويذهب لإحضار قدحين من القهوة.

دخل عليه (علي) يحمل لفافة كبيرة وضعها على طرف المكتب قائلًا بابتسامة:

· "أفضل صوف من الهند خصيصًا لحرمكم".

نهض (مهران) واحتضنه بود وابتسامة حملت الكثير من القلق. ثم أجلسه على المقعد المواجه لمكتبه وجلس بجانبه وهو يربّت على ظهره قائلًا بلهجته المصربة التي مازالت تحمل لكنة أجنبية:

· أنرت المحروسة با صديقي، متى عدت من رحلتك؟ · ·

"أمس ليلا. بالمناسبة. لقد مررث على بلاد الفرس.. بلدك، وأقمت فيا قليلاً قبل أن أكمل طريقي".

<sup>&</sup>quot;أبن نزلت مناك؟"

<sup>&</sup>quot;(فرح أباد) بخورستان. لم أكن أعرف أن هناك سنة في للدك"ر

ابتسم (مهران) بمجاملة وقال:

- -"هناك بعض السُنّة في محافظتنا".
- -"الحقيقة يا صديقي لولا أنك جعلتني أدرك بأن الشيعة لا يختلفون كثيرًا عن السنة لما تاجرت معهم".
- -"أنا الآن من السُنَة، وأصلي وأصوم وأقرأ القرآن كما كنت أفعل في الشيعة.. دعك من هذا الآن، لِمَ أتعبت نفسك وأحضرت هذا؟"
- -"لا تقل هذا، هي هدية إل زوجة صديقي وأخي، قل لي أولًا، أين القهوة؟"

ابتسم (مهران) بطرف فمه وقال:

- -"أرسلت في إحضارها من المقهى القريب".
- دخل أحد الصبيان وبجانبه عامل القهوة يعمل جوزتين تمتلنان بمعسل التومياك، فقال (علي):
- -"طلبتهما من القهوجي من نفس المقهى المجاور لك، قلت إنك لابد أن لشرب معي شبكة دخان كما تعودنا".
- أنزل العامل الجوزتين، فتناول (علي) جوزته مدخنًا بضعة أنفاس طويلة، وقال:
- -"كل البلاد التي مروت بها تتكلم عن العداء بين (ظاهر العمر الزيداني) و(محمد بك أبو الدهب). يقولون إن الحرب وشيكة".

كان (مهران) قد تناول جوزته وهو يقول وسط أنفاس الدخان:

-"أولًا لا تقل بك. أصبح (محمد باشا أبو الدهب) الآن، لقد أنعم الباب العالي بالباشوية عليه.. وثانيًا الحرب ليست وشيكة. لقد بدأت. جهز (محمد باشا أبو الدهب) حملة ليفاتل (الظاهر عمر) وستخرج في بحر اسبوع على الأكثر".

-"(أبو الدهب) يطمع في زبادة رفعة حكمه".

"لا أعتقد، لن يخطئ خطأ سيده (علي بك الكبير)، سيظل خاضعًا للباب العالي ما بقي له من العمر، عندما يرضى عنك الباب فأنت في أمان إلى أن تصل قبرك".

دخل صبي وبجانبه عامل المقهى يحمل أقداح القهوة. وضعها بينما (علي) يقول مبتسمًا:

-"عندما قابلتك الأن تخيلت أنك مربض". 🐣

"5 1"-

"لأنك متجهم طوال حديلنا، ولا تضحك إلا مجاملة".

أُنعد (مهران) الجوزة واعتدل قائلًا:

"أسف يا صديقي، لكن هناك موضوع شانلي يشغل بألي"،

"هل لي أن أعرفه؟"

-"حماى أخذ زوجتي لزبارة أهل المرحومة والدنها في (بني شقير) بمنفلوط ولم تصلى أخبار منهما. القلق يأكلي منذ أيام".

there, there is also give the land of the

-"منفلوط؟"

فالها (على) وهو يبعد الجوزة وملامح وجهه تتغير عما المالا المعاد

"ما بك؟"-

قالها (مهران) بعد أن قطّب جبينه متأهبًا. -"كم غابا؟"

-"البوم يكتمل اليوم الرابع عشر على غيابهما":

تَعْيَرُ وجه (علي) أكثر وكاد القلق يطل من عينيه. ثم قال:

-"منذ شهور سمعت أخبارًا عن بعض قطاع الطرق من قرى منفلوط يقطعون الطريق على المسافرين".

ظل جالسًا على مكتبه داخل المخزن لم يبرحه منذ رحيل (علي). صرف جميع العمال بعدما خرج لشراء بعض الأشياء، وأغلق المخزن من الداخل عليه. لم يرَ حلاً أمامه سوى التأكد من سلامتهما. برغم أنه قد ابتعد عن كل ما يخص هذه الأشياء منذ زواجه. إلا أن غاينه في الوصول ل(مروى) بزرت وسيلته،

Provide the last in all the last

وما تعلمه لم بنسه بعد، وخاصة أنه شيء بسيط قد حفظه في بدايات تعلّمه من والده، أمسك بقدر فخاري صغير ملأه بالماء وفام بوضع القليل من الحبر من الدواة الموضوعة على المكتب.

وضع القدر على الأرض وجلس بجانبه وهو يصرف عمار المكان.

سمع علامة صرقهم فقال:

-"تلاه بلاه طلهلوباش بهاياش أصابيا مهياش آل ياه بحق هذه الأسماء احضروا لمجلسي وافتحوا مندلي. اسمعوا وأطيعوا أنها المدعوون. واحضروا لمجلسي أسرع من إطباق الجفون. إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعًا لدينا محضرون".

تغير الحبر في الماء كأنه يتحرك. استند (مهران) على يديه وهو يرى جني صغير الجسد يحرك الماء ليدلل على وجوده. أبعد عبنيه عنه كي لا يدرك الجني أن (مهران) يستطيع رؤيته. قال هذا الأخير بلهفة:

"أربد أن أعرف موضع زوجتي الأن.. اسمها (مروى) وأبوها (يونس) وأمها (ورد). خرجت هي ووالدها لزبارة أقارب في منفلوط بأسيوط منذ أربعة عشر يومًا".

اختفى الجني فجأة. اطمأن (مهران) أنه الأن سيبحث عنها. مرت دقيقة واثنتان، شعر بالقلق، لِمَ سيأخذ كل هذه الفترة في البحث! رأه يتشكل أمام القدر مرة أخرى ثم يفترب من أذنه ويقول:

"لم أستطع الوصول ل(مروى) أو (يونس)".

تسارعت أنفاس (مهران) وهو يقول:

-"كن معي حتى أصل إلى أخر مكان تواجدا فيه من خلال قرين كل منهما".

لم يكن (مهران) ينظر إليه من البداية، لكنه شاهد الجني بطرف عينه يتراجع برأسه للوراء وكأنه فوجئ بكلماته، ثم قال في أذنه:

-"لِمُ تطلب هذا الطلب الغريب؟"

- "أنت أحد خدّام المندل السليماني ويمكن أن أطلب منك مرافقتي لأخر موضع تواجد فيه من أطلبهم".

-"لم أقابل من يعرف هذا منذ زمن.. من علمك؟"

-"لا يهم، سترافقني من الأن حتى أصل".

لم يردُ الجني بينما نهض (مهران) وهو يقول:

."سأذهب لأخضر الفرس والماء والنقود". ﴿

"توقّف!"

سمعها (مهران) وهو على ظهر فرسه فشد اللجام بهدوء حتى توقف الفرس ببطء محافظًا على توازنه، نزل من على الفرس وهو يمسك بلجامه ناظرًا حوله.

كان في منطقة صحراوية وبعض الجبال المنخفضة تحيط به.

-"أين بالتحديد؟"

." ــر من مكانك خمسة وعشرين خطوة ولا تحيد".

تعل (مهران) مثلما سمع حتى توقف عند منطقة متحسرة الرمال "منا أخر موضع تواجدا فيه".

قالها الجني بينما ظل (مهران) يرمق بقعة الرمال المنعسرة. كأنها حفرة لم تكتمل. ترك اللجام وجنا على ركبتبه وأخذ بكمل العفر ببديه في نفس بقعة الرمال بسرعة جنونية.. اصطدمت يداه بشيء.

اكمل الحفر حوله لتظهر ألوان مالابس نسانية. لم يتحرك العني برغم انتهاء مهمته. شعر بالفضول ليرى ما سيحدث، وخاصة بعدما لاحظ أن عيني (مهران) تتساقط منها الدموع على الرمال التي يحفرها،

ظهر جسد (سروى) المتأكل بالكامل، جلس بجانبه يذرف الدموع بوجه جامد.

ظل على هذه الحال لدقيقة ثم نظر للجني بعين امبلأت بالدموع تراجع الجني بجسده مندهشا، رفع (مهران) بده اليمنى وأشار باصبع السبابة ناحبته وهو يقول:

"(أقسمت عليك با خادم المندل بحق من لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ملك المندل سراهيل الذي خلقه الله نعال وجعل كلامه عليك كالرعد القاصف وعيناه كالبرق الخاطف وصرخته كالربع العاصف. القابض على صولجان من النور إذا هزه لقضاء ربه قطر منه ألف شرارة وكل شرارة أحرقتك إن عصيت قسمي بأن تكون خادمي حتى أطلقك".

تغلغلت يد الجني بأغلال حديدية وخرج شعاع من الضوء من جسده إلى جسد (مهران). لكن الشعاع اختفى فجأة كأنه لا يجد جسد هذا الأخير. فصرخ الجني:

ع المحالم فيدين به الزول

-"مأذا يحدث؟! كيف تستطيع رؤيتي ولمَ كبلتني لخدمتك؟!"...

-"اسمع أنت من الأن خادمي ولن أطلقك قبل أن تنفُّذ أمري".

-"لو عرف الملك (سراهيل) ما تفعله بي سيقتلك".

"قلت لك لو نفذت أمري سأتركك، اذهب الآن وابحث عن كل الجان الذين يعيشون بالقرب من هذا المكان في عالمكم، واسأل كل واحد منهم عما رأوه في الأيام السابقة ويتعلق بقتل زوجتي ووالدها، وأحضر لي اسم القاتل وأين هو الآن".

-"لن أستطع الرجوع، فأنا لا أراك كبشر عادي، لا يوجد اتصال بيني وبينك لأعرف موضعك".

-"لن أتحوك من مكاني حتى تعود".

قالها (مهران)، فسأله الجني:

-"من أنبت؟" سيد عبيد يعضمون عساها ويه اما ويتعمد بينه و المحمد الم

-"أنا الأن الغي بن القصاب" - و المناه المناه

The nature graces of the that was no

غرق (يسري) في الورق وهو يجلس على مقعد مكتبه بالفيلا التي بمتلكها في حي المعادي، الورقة التي أعطاها له (عماد) في موسع مميز على المكتب، أما بقية المكتب فيمتلى بأوراق مُلنت أرقامًا وكلمات.

بحث بين الأوراق حتى وجد نسخة كتاب المزامير بترجمة الراهب (سمعان) وبجانبها النسخة العبرية، فتح النسخة القبطية للصفحة قبل الأخيرة، وقرأ بعينيه للمرة العاشرة المزمور الد 151 الذي ترجمه (سمعان):

(أنا صغيرًا كنت في إخوتي. وحدثًا في بيت أبي. كنت راعي غنم يداي صنعتا الأرغن. وأصابعي ألفت المزمار)

توقفت بدا (سمعان) عند هذه الآية، حتى لم يكمل ترجمة بقية المزمور الديني كأنه قرر فجأة أن يتوقف عن الترجمة.

أو ربما أراد أن يُنهي المزامير بتلك الآية. أبعد عينيه عن المزامير ومسح بيده شعره ثم أخرج هاتفه من جيبه ليتصل برقم هاتف (عماد) الذي نقله من ورقة صغيرة أخذها من حافظة نقوده.

رنَ جرس الهاتف وسمع صوت (عماد) يتساءل من الناحية الأخرى عن المتصل.

-"أنا دكتور (يسري) يا أستاذ (عماد)".

"صدفة غرببة. لقد كنت أفكر في الوصول إليك الأن".

"أعرف أنك متعجل على تحليل الورقة. وها أنا أخبرك بما توصلت البه".

"توصلت أنا أيضًا إلى حديد بخصوصها. تفضل أنت أولًا".

مد (يسري) يده البسرى يخرج سيحارة من علية سجائره الموضوعة على المكتب ويشعلها بقداحته وهو يقول:

"قارنت بين الرموز في الورقة وبين طلاسم كتاب الراهب (سمعان) بتسختيه، وهي صحيحة، بعض الرموز تشهيها فعلا، لكن هناك جزءًا ثانيا من الرموز لم يكن يشبه أي طلسم في الكناب، حللت هذا الجزء وفرقت رموزه فاكتشفت أنها شفرة رقمية مطلسمة تتكون من أرقام قبطية من رقم 1 إلى 10، وهو نظام عمل به بعص رهبان مصر في فترة لا تزيد عن مائتي عام، سمعت عنه كثيرًا ورايت نموذجًا منه منذ سنوات، لكن للأسف لن تحل الشفرة إلا بوجود مقتاح دلالي يقك نلك الرموز".

سكت (يسري) مستنشقًا نفسًا طوبلًا من سبجارته قبل أن يتساءل بقلق: -"أستاذ (عماد). هل أنت معي على الخط!"

جاءه صوت (عماد) مهوزا:

-"لقد توصلت لنفس ما توصلت أنت إليه!!"

-"جيد.. هل عرفت حل الشفرة؟" "أحسا سمال إلى الما يران الما

"لا.. لا اعرف ترتيب الأرقام الصعيع حتى، الأرقام القبطية كُتبت فوق بعضها البعض". "نسبت أن أخبرك أن ثلك الشفرات بسيطة جدًا وتعتمد على اجتماع محموعة أرقام لتشكل حرفًا. أي إن نلك الأرفام تشكل حروفًا بالأبجدية القبطية، لكن نص ترجمة الشفرة هو الناقص".

-"وأين نجده؟"

"لا أعرف" اتركني للغد لأبحث عن أي شيء له صلة بترجمات هذا الراهب، ربما وجدتها".

-"إذن نلتفي في الغد؟"

-"اتفقنا. سنظل على اتصال".

أغلق (يسري) الهاتف وأطفأ سبحارته.. استرخى على مقعده ناظرًا إلى الكتاب المترجم باللغة القبطية وهو يقول:

-"لم كل هذا التعقيد يا (سمعان)؟"

\*\*\*

طفت (حامد) حوله وهو يسير في أحد شوارع شبرا. الساعة الثانية بعد منتصف الليل. كان يضع هاتفه المحمول على أذنه رغم أنه أغلقه من فترة.

"طريقة مجنونة با (حامد) لتحدثني".

قالها (رحيم) وهو يسير بجانبه. فرد (حامد) منظاهرًا بنحدَثه في الهاتف:

"نصن بسير في شبرا يا صديقي. سيزفني الناس لو رأوني أتكلم مع الهواء".

دخل شارعًا جانبيًا امتلاً بأبواب المصانع المغلقة، مع أصوات ماكينات مكتومة تصدر من خلف بعض تلك الأبواب.

Many That

-"مهمتك الأن يا (رحيم)".

اختفى (رحيم) من جانبه لثوانٍ وعاد بعدها يقول:

-"لن تصدق ما وجدت خلف أحد هذه الأبواب".

-"قل!"

-"لا يمكنني الشرح، يجب أن ترى بنفسك.. قف أمام خامس باب على يمينك"،

اختفى (رحيم) مرة ثانية. فوقف (حامد) عند الباب، سمع تكّة القفل فعرف أن (رحيم) فتح له من الداخل. جزّ الباب الضخم بصعوبة وفتحه، ثك دخل للمصنع المظلم وأغلق الباب خلفه.

أضاء (رحيم) المصابيع فنظر (حامد) حوله، في البداية جذبه مظهر الآلة ... الموضوعة في وسط المصنع.

-"دعك من هذا الشيء واذهب للمنضدة واقرأ الورقة الملقاة عليها".

جرى (حامد) للمنضدة فوجد ورفة بيضاء كُتب عليها بخط مهزود استصعب قراءته في البداية:

how the test of market medical title in the side of the

"أهلًا يا (حامد)، أنرت مصنعي، لن تجدئي الأن فأنا في عمل هام. لكن انتظرني هنا وسأوافيك حالًا.

ملحوظة: حتى أتي إليك أحضر لي طعامًا من أول الشارع وشفرة حلاقة ومعجونًا وماءً.

أمضاء (طه)".

المان المراجع المناس المواجعة المناس المراجعة ال

the second second second

-"هيا قم من نومك".

فتح (عبد الكريم) عينيه مفزوعًا، نظر لزوجته فوجدها تغط في النوم وهي تضح وسادة على رأسها. تأمل معالم غرفته التي يرى بعضها في الظلام.

-"قم من نومك، لا يوجد وفت لهذا".

كان الصوت يتردد في أذنه بشكل عالٍ. عرف أن مناك جانًا يحدثه. هل كُشف أمره؟!

ور المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا "من النافة"

-"لو أردت أن تعيش فانهض وخذ زوجتك واهربا. ستتحول شقتك الساحة حرب بعد 22 دفيقة".

For the second contract to the second

1 cm The at - the stand - good 2 . To do you - "15136".

-"من جندوك جعلوا منك طعمًا للمخلي ليظهر، وستؤكل قبل بدء المعركة".

-"من أنت؟" ﴿ مِنْ أَنْتُ

-"اسمع كلماتي هذه المرة ولا تكن أحمق كالمرتين السابقتين!"

-"ما الذي تقصدد؟"

تململت زوجته في الفراش بينما (عبد الكريم) يستمع للصوت الذي يقول:

-"أقصد أنك قُتلت أنت وزوجتك مرتبن من قبل ولا أعتقد أنني أستطيع اعادة فرصة نجاتك مرة رابعة. لقد سنمت. أمامك عشرون دقيقة قبل موتك. إن اخترت حياتك فاهرب لشقة حماتك وارسم على جدرانها ما ستجده على الورقة التي وضعتها لك على الكومود... إلى اللقاء".

me in which I have the driver

-"كيف عرفت من أنا؟"

لم يجد إجابة. أضاء المصباح الموضوع على الكومود فوجد الورقة.

توقفت مجموعة من القطط السوداء بجانب العمارة التي تحوي شفة (عبد الكريم). وقفت القطط متراصة كأنها في طابور عرض عسكري تنتظر قائدها أن يأتي لتعطى له التحية العسكرية. جاء قط أسود من أخر الشارع راكضًا، توقف أمامهم ونظر لباب العمارة الذي انفتح فجأة وخرج منه (عبد الكريم) يجززوجنه المعترضة وهو يخبرها أن تخفض صوتها. هزول وهو يجرها حتى اختفيا في شارع جانبي.

جرى القط ليقف خلف بقية القطط كأنه يختى، وفجأة اختفى بساطة.

\*\*\*

في موضع قرب من الربع الخالي وقف جيش (ابن سيف العداء) الذي يقود جيش اتحاد الممالك، وبجانبه وقف (يصفيدش) بملابس الحرب ينظر للمساحة الخالية أمامه.

-"أخر خبر وصلني منذ قليل عن جيش (المخلبي) الذي يقوده (حرقم بن صهيل) أنه استولى على حامية بقرية تتبع لنا".

قالها (ابن سيف). فردَ (يصفيدش) وهو ينظر أمامه:

-"لقد كسب أخي هذه الجولة".

-"الحرب مازالت في بدايتها ونحن جمعنا الكثير من جيشنا ومازلنا..."

قاطعه (بصفيدش): الماد

-"سينتصر علينا عاجلًا أم أجلًا حتى لو كسبنا الحرب".

-"ما الذي تقوله؟"

"ألم تفهم ما يفعله بعد؟ لقد حرك جيشه لإلهائنا، يستولي على القرى ويقتل الحاميات ونحن نننظره بكامل العتاد، لو تحرك جيشنا بعيدًا عن مفراتنا الأصلية لنواجه (المخلي) نفسه في قلعته سيحتلنا جيشه، ولو انتظرنا أن يأني هو إلينا كما نفعل فسينفذ خطته في هذه الأثناء ويوقظ الملوك بعد فتح الأبواب.. نحن خاسرون في كل الأحوال".

جاءت دابة مدرعة من وسط صفوف الجيش يركبها أحد معاوني (يصفيدش). نزل من عليها وهو يقول بسرعة:

-"رجالنا الذين يحرسون أحد المنازل التي حددتها لنا في عالم البشر يقولون بأن شخصًا غادر المنزل هو وزوجته".

### تنهد (يصفيدش) وقال:

-"كما فعل بقية الجواسيس.. يغادرون قبل حضور رجال (المخلي).
ويختفون عن عالمنا. بينما نشتبك نحن مع رجال (المخلي) بلا طائل..
اسمع، قل لرجالنا أن ينسحبوا بسرعة. كفانا عراكًا. لا أربد
انفجارات غربية مثلما حدث، رجال (المخلي) أقوى مما تخيلت".

قالها (ابن سيف) بينما معاون (يصفيدش) بركب دابته ويغادر.

-"أحدى خططي في جذب (المعلي) بنفسه فشلت، أردت أن يستجوب أحد جواسيسنا عن العفاريت حتى نصل لموضعه لكن كل

<sup>-&</sup>quot;ما الذي يحدث با (بصفيدش)؟"نند من المنت ع

الجواسيس غادروا قبل حضور رجال (المخلي) بقليل واختفوا. كأنهم يعرفون المستقبل".

-"وهل تبحث عن العفارس؟"

-"كنت أعتقد أنها أملي الوحيد. وأشعر الأن بأنني أخطأت".

-"أغيباء!"-

صرخ بها (المخلي) وهو يقف أمام منات من رجاله.

-"كيف يختفي كل الجواسيس قبل وصولكم؟"

رفع أحدهم يده طالبًا الإذن بالكلام، فأشار له (المعلمي) أن يتكلم.

-"سيدي. لقد أطعنا أوامرك وانتقلنا لعالم البشر بمجرد تلقينا تعليماتنا".

-"تقدم يا بني".

قالها (المخلي). قتقدم الرجل بضع خطوات حتى خرح من تجمع الرجال.

-"أعِطني سيفك". --

أخرج الرجل سيفه من غمده وأعطاه للمخلبي. الذي أخذه ثم غرسه لمنتصفه في جسد الرجل.. نظر ليقية الوافقين وهو يقول:

"أربد تفكيرًا أكثر إيجابية، لا أربد أن تنكروا غباءكم، فكروا لِمَ فشلتم، فكروا كيف هرّب (يصفيدش) جواسيسه"،

رفع أحد الرجال يده يطلب الإذن.

"ها هو أحد رجالي تجرأ على التحدّث بعد ما حدث لزميله. تقدّم" تقدّم الرحل وقال:

"لا أرجع أنه شقيق جلالتك".

-"والسبب؟"

-"أنا كنت في الفرقة التي ستذهب لمنزل أحد رجال (يصفيدش).. يعمل مدرسا في عالم البشر، قبل دخولنا رأينا انسحابًا منظمًا لرجال (يصفيدش) وهم متخفين في شكل قطط، ولم يكن هدفنا في شقته".

state the and the second

سحب (المخلي) السيف المغروس من جثة الرجل الأول واقترب من الواقف وهو يقول:

-"بالتأكيد انسحبوا بعدما أمّنوا هروب رجلهم".

ارتبك الرجل الواقف وقال بسرعة:

"لكن زملاني قالوا بأنهم اشتبكوا مع رجال (يصفيدش) في منازل بعض الجواسيس. وكأن الجواسيس عربوا في كل المرات الأخرى بلا علم (يصفيدش). أما رجال (يصفيدش) المنسحبين فكانوا كأنهم اكتشفوا هرويه قبلنا فلم يجدوا فاندة من الاشتباك معنا".

فكر (المخلي) وهو يخفض السيف ثم قال:

-"أعجبني تحليلك"

وأشار لأحد الواقفين يطلب منه التقدم. ثم سأله قائلًا:

- -"أنت كنت ضمن المجموعات التي تقاتلت مع رجال (يصفيدش) في منزل أحد الجواسيس، أليس كذلك؟"
  - -"نعم يا سيدي".
- -"احكِ للمحلل العبقري كيف استخدم رجال (بصفيدش) معكم سلاخا جديدًا ليحلّل لنا هذا الأمر أبضًا".
- "لقد تقاتلنا معهم بسيوفنا ورماحنا حتى شاهدنا بقعة ضوء كبيرة تتحرك بالقرب منا. خرج من بقعة الضوء شعاع دخل وسط معركتنا، وانفجر كأنه قنبلة كقنابل البشر، بعضنا أصيب بحروق لم نر مثلها، والبعض مات، كما مات العديد من رحال (يصفيدش) أيضًا، ومع ذلك ظل الانفجار داخل عالمنا بعيدًا عن عالم النشر".

نظر (المخلبي) للرجل الأول وقال ساخزا:

-"ما رأيك في هذا يا ذكي؟"

"جلالتك. كل ما بقوله يؤكد شيئًا واحدًا.. أن بقعة الضوء ليست سلاحًا جديدًا لهم. والدليل موت بعضهم، هناك طرف ثالث هو من هرّب الجواسيس وهو من تدخّل في المعارك بيننا وبيهم. واسمع لي أن أقول.. إنه طرف أقوى من الجميع".

\*\*\*

-"(اسلام). استيقظ".

فتح (إسلام) عبنيه في ظلام الغرفة، لم يدر كيف جاء لهذا المكان ولا من أحضره. شعر أنه يعرف غرفة نومه لكن لا يتذكر أي تفاصيل عها. نظر حوله في الظلام وهو يسترجع وجهين يعرفهما، (رقية) وقرينه، نظر حوله فسمع الصوت مرة أخرى يقول في أذنه:

the hand heavy likely the top developed

-"لا تخف مني، أنا في صفك".

في ظلام الغرفة رأى شابًا واقفًا عند الباب. من الضوء الآتي من تعت عقب الباب تبين أن الواقف هو قربنه، لكنه يقوم بحركة غربه برأسه، جسده ثابت لكنه يحرك رأسه يمينًا ويسارًا بلا توقف بحركة ميكانيكية كأنه يبحث عن شيء ما في الغرفة.

-"(إسلام)، لا وقت تبقى لي، يجب أن تسمعني، أحتاجك لإنقاد (حبيبة) في الصباح الباكر". "له لما تراسه ما يا الراحية المعاددة الماسمة الما الماكر".

-"من الذي بحدثني؟"

- "كنت أعرف أنك فقدت معظم ذاكرتك، لكن لم أعرف أنك لسبت (حبيبة) وبقية أصدقانك!"

فجأة توقف دوران رأس القربن عند نقطة معينة بجانب قراش (إسلام) كأنه عثر على ضالته، أسرع من موضعه حتى وصل بالقرب من الفراش ومد يده بمسك الهواء بقبضته.

شهق (إسلام) وهو يرى شرارة كهربية تخرج من الهواء من موضع قبضة القربن لتحيط بالقربن وتسري في جسده.

"" کے لوائے ایک ایک

ارتعش القربن والشرارات الكهربية تسري في جسده كأنه يقاوم لكن بلا تعبير على وجهه.

فجأة ظهرت بقعة ضوء من قبضة القربن تضغمت حتى أصبعت بعجم كرة القدم ثم اختفت، ففتع القربن قبضته وأرخى جسده.

and the second of the last to

مهوي معادر ليك سد الراز والوائد العاديث الطالب

شعر (إسلام) أنه يمكن أن يسأل قرينه.

-"من هذا الذي كان بعداني؟" من هذا الذي كان بعداني؟"

-"لا أعرف".

قالها القربن ببرود. والمساولة علمه علمه المساولة المساولة المساولة

-"تمكنت منه لكنه هرب قبل موته".

صمت (إسلام) لحظات قبل أن يسأل قرينه:

- "مَنْ هِي (حبيبة)؟ قل لي كل ما يدور حولها".

\*\*\*

قضم (حامد) قضمة من (دبوس) الدجاجة المشوية الذي يمسكه بيده اليسرى. بينما يلعب إحدى الألعاب على هاتفه المحمول الذي بمسكه بيده اليمنى.

كان قد خرج منذ قليل وأتى بالطلبات التي وجدها على الورقة. لكنه شعر بالملل والجوع ففتح ورقة الطعام ليأكل بعض قطع الدجاج التي أتى بها.

-"(حامد).. احذر!"

صرخ بها (رحيم) وهو يضع يده بالقرب من رأس (حامد) ليتمكن من رؤية ما يحدث. نهض هذا الأخير فزعًا وهو ينظر يمينًا ويسارًا حتى رأى بقعة ضوء ضخمة بحجم إنسان في منتصف المصنع، صرخ (رحيم) مرة ثانية قائلًا:

-"سأتعامل معه".

نظر (حامد) لـ(رحيم) فوجده يُخرج الكرباج من ملابسه ويختفي من جانبه. لقد فقد الرؤية بعد ابتعاد (رحيم) عنه. لكنه نظر لنفس النقطة الفارغة التي رأى فيها منذ قليل بقعة الضوء.

فجأة وجد سحابة دخانية تدور ببطء حول نفسها وداخلها تظهر حدود جسد شاب يقف. تحرك هذا الشاب للأمام لكنه توقّف فجأة كأنه لا يستطيع الحركة. ظهرت ملامح وجه الشاب وملامح حسده العاري.

فتح (حامد) فمه وقطعة الدجاج تقع من يده مما يراه. خطوط سوداء مرتسمة على جسد الشاب العاري ودخان خفيف يخرج من تلك الخطوط، أما رأسه فقد سقط معظم الشعر منها وبقيت خصلات بسيطة.

- "انت حامد) فانعه مي (دوم ا "سمام» الشودة "م": (عامد) تنا"-

قالها الشاب بصعوبة وهو يشير بإصبعه ناحيته، فأشار (حامد) برأسه علامة الموافقة. ابتسم الشاب وهو يقول:

" I'll ( db) til"

-"(طه).. هل يمكن أن أسأل لِمَ لا ترتدي ملابس داخلية؟"

\*\*\*

الفصل التاسع مدينة الموتى عاد الحني إلى موضع (مهران) بعد ما يقرب من ساعة بتوقيت النشر. فوجد هذا الأخير جالسًا على الأرض بحائب فرسه، بعد أن ردم موضع الحفر الذي أنشأه منذ قليل

بوجه متخشب نظر (مهران) إلى العني فانلًا:

-"يفضل بعد كل تلك الغيبة أن أعرف كل شيء".

انتبه الجني في وقشته كأنه بدأ يحترم (مهران) لا إراديًا، وقال:

"في تلك البقعة خرج على (مروى) و(بؤنس) بعض قطاع الطريق. استولوا على جمال كان يجرها (بونس)، قاومهم فقتلوه، واغتصاوا (مروى) قبل قتلها هي الأخرى".

انتظر الجني ثوانٍ كأنه يتوقع أي ردة فعل أو تعبير على وجه (مهران)، ثم أكمل بعد أن وجد الجمود على وجهه كما كان:

-"بعد دفن جئتهما ساقوا الجمال إلى قربة قربية".

- "غيبتك الطويلة تدل أنك توصلت الأكثر مما نفول".

قالها (مهران). فرد الجني بتلقائية:

"استجوبات العشرات من الجن المحيطين حتى وصلت للقربة وعرفت من حدل بمواصفات قطاع الطريق إليه، وعرفت أسماءهم: (أحمد بن يزيد). (أحمد بن إبراهيم بن محمد). و(يوسف العطار). يهابهم أهل القربة والقرى المجاورة".

<sup>-&</sup>quot;أرشدني لطريق هذه القرية".

-"لم لا أرى فرينك؟"

-"أرشدني وستعرف كل شيء".

أشار بيده لاحد الاتجاهات وهو يقول:

-"سر من هنا بحصانك حتى ترى سبيل ماء فقير. هناك تجد القربة". نظر (مهران) للاتجاه الذي أشار له الجني، فقال هذا الأخير:

-"هل نفكر بأنني أكذب عليك؟"

نهض (مهران) وسارحتى توقف أمام الجني تمامًا وقال:

-"أثق في صدقك.. هل تعرف لماذا؟"

لم برد الجني وهو ينظر لوجه (مهران) بقلق. فأكمل هذا الأخير قائلًا:

-"سأشعر لو كذبت عليّ لأننا من نفس الجنس. فأنا جني مثلك!"

بعدما انتهى من جملته مدّ يده ناحية الجني فجأة.

دخل (مهران) سوق القربة ممتطيًا فرسه. يسير بين الدكاكين والماعة مفترشي الأرض وهو ينظر يمينًا وبسارًا بوجه جامد. توقف بعض الناس في السوق ينظرون بقلق لهذا الشاب الذي يرتدي تلك الملابس الفاخرة التي تعلق بها بعض الغبار فبدا مظهره متناقضًا. وتعلقت عيونهم بالسرج المزخرف الموضوع على فرسه القوي.

There was a care

تهادى الفرس وسط الناس حتى وصل إلى مقهى امتلاً بأقفاص وضعت خارجه ليجلس غليها الزبائن. هبط (مهران) عن صهوة قرسه وهو يلقي التحية على الجالسين.. رد الجميع السلام بحفاوة متأثرين بهبيته وملابسه الغالبة التي تختلف عن ملابسهم جميعًا.

ربط فرسه بجزء بارز بجانب أحد المنازل الملاصقة للمقهى. ثم جلس على احد الأقفاص الخالية والجميع ينظر إليه كأنهم يترقبون ما سيفعله.

جاءه القهوجي فطلب منه ماءً وينسونا ومعسلًا. وبدأ الجالسون يتهامسون بأنه ليس مصربًا بعدما لاحظوا لهجته الثقيلة التي تبتعد عن لهجة أهل الصعيد.. قال بعضهم إنه ربما من إحدى فيائل اليمن. ونفى اخرون ذلك.

جاء القهوجي بحمل الماء والبنسون. عندها سمع (مهران) صونًا يقول بمودة:

-"نرجو أن يعجبك ينسون المقهى".

نظر (مهران) خلفه جهة الصوت فوجد رجلا يدخن (شبك دخان) الذي يشبه الغليون لكن قصبة تدخينه تزيد عن المتر. فابتسم بطرف فمه وهو يقول:

<sup>&</sup>quot;بالطبع سيعجبني".

<sup>-&</sup>quot;ببدو أنك غرب عن بلدننا".

قال الرجل العبارة متقطعة وهو يستنشق الدخان بين كل كلمة وأخرى. فاعتدل (مهران) في مجلسه ووجّه جسده ناحية الرجل ليظهر له الاحترام قائلًا:

when the in the matter was the sail of

at the manufacture in the strains

you if excul- many the

"ضعيم"

-"لهجتك غربية. فلا في تشبه أهل المحروسة ولا أهل البحر".

قال العبارة رجل أخر بلهفة محاولًا معرفة المزيد عن (مهران). الذي نظر له قائلًا:

-"لست مصرنًا في الأصل. لكنني أقيم في المحروسة منذ سنوات"

عَموض (مهران) في عبارته المقتضبة جعل الفضول يسري بين الزبانن.

"أنت من اليمن، أليس كذلك؟"

-"لا .. بل من بلاد فارس".

-"فارسي.. نسمع الكثير عنكم".

أنزل النهوجي الشيشة ل(مهران). الذي تناول ذراعها ووضع المبسم في فمه وهو يقول بطرف شفتيه:

"وهل تسمع خيز أم شراً؟"

-"كل خير بالطبع، لكن بيدو ألك تطبعت بطباع المحروسة بسرعة، فأنت تدخن المعسل بحرفية". في ثلك اللحظة كان وجه (مهران) جامدًا وقد ركز عبليه المتسعة على محدثه ودخان المعسل بخرج كثيفًا من أنفه.

-"طباع بلاد فارس لا تختلف كثيرًا عن طباع أهل مصر".

قالها (مهران) ثم دق بطرف ذراع الشيشة على قاعدتها الزجاحية قائلًا:

"كلمة الشيشة أصلها من بلدي، فنحن نقول شيش على السو ونستخدم الشيش الزجاجية في التدخين في كل مكان، لكن النبع الذي نستعمله أثقل بكثير من المعسل هنا".

-"سمعت عن المعسل الإيراني لكنني لم أجربه من قبل".

-"ربِما في زبارتي القادمة أحضر لك بُعضه لنجريه"..

ابنسم الرجل. في حين قال أخر:

-"وهل حنت بلدما لتجارة أم زمارة؟"

-"جنت لتوصيل أمانة.. مبلغ من النقود لثلاثة رجال".

"من هم؟"·

-"(بوسف العطار) و(أحمد بن يزيد) و(أحمد بن إيراهيم بن محمد)".

with a contract of the contrac

فجأة ران الصمت على الكثير من الزبانن، حتى إن بعضهم ممن لم يسمع المناقشة من البداية نظر متعجبًا للهدوء المفاحئ، نظر الرجال لبعضهم البعض ووجوههم تحمل تعبيرات مختلفة تتأرجع ما بين القلق والخوف والشك.

"حملت الأمانة من رجل بالمعروضة دون معوفة هؤلاء الرجال، هل يعرفهم أحد منكم؟"

ران المبعث مرة ثانية قبل أن يقول أحدهم: أكدر حالة ما الأند أن المالاجة

-"ومن هذا الرجل الذي أرسل المال؟"

. "عشرتي فاسمه وماله هو أمانه أعطها لمن ذكرتهم.. هل بدلق أحدكم

"هم سيصلون البك".

قالها الرجل الذي كان يدخن شيك الدخان منذ البناية. لكنه بعدما انترى من عبارته ادار راسه بعيدًا عن (ميران) فلبعه الجميع بلا تعطيط

القرى المصلون من الصلاة وخرج الجميع من الزاوية بينما يتي (بهران) جالشا مسلنفا بظهره لعمود من الحشب وسط الزاوية. دخل المسجد اللائة شباب مخيلو الهيئة بحمل احدهم خنجرًا مزخوفًا في تطلق لمه حول وسطه. توقفوا أمام (مهران) وقال أحدهم:

"أنت القان المارسي الذي يبحث عفا؟"

نظرقهم (مهران) متفعصا وهوههم وهو يقول

"هَلَ أَنْتُمُ النَّلَابُةُ اللَّيْنَ ذَكُرِتُ أَسْمَاءُهُمَا"

نطقها أحدهم. فبحن (ميران) بنما تراجع الثلاثة خطوة إلى الوراد بتحفر. وقال أحدهم:

> -"من آنت؟" -"من آنت؟"

-"أنا [الحي بن القصاب]".

قالها والسحب من وسطهم يهدوه وهو يأخذ نطيه وبخرج من الباب أبرنديه، يمجرد خروجه وجد العديد من الرجال يشفون على متربة من بأب الزاوبة ينطون له يترفي.

تبعه الرجال الثلاثة الخارج مرتدين نعاليم على عجل. ووقفوا أمامه كانهم يسدُون الطريق عليه، نظر لثوانٍ إلى الجمع الواقف فخين إليه للحظة أنه رأى عالة مختلفة اللون تعيط باحدهم، لكنه رأتر اكثر ل

> الثلاثة الواقفين أمامه. "من أرسلك لنا وما في الأمانة؟"

فالها أحدهم قود (مهوان) يهدوه:

· "الأمانة من الشيخ (يونس الحرابي)".

Calmir's

"وهو لم يعرفكم أيضًا. قبل أن نفظوه هو والنته".

285

نظر الثلاثة لبعضهم البعض والصدمة تسبق الدهشة بينما تتعالى همهمات الناس الواقفة خلفهم. فجأة أغلق (مهران) قبضته وضرب أقرب الثلاثة إليه بسرعة فسمع الجميع صوت عظام وجهه تتهشم وسقط صربعا لتوه.

وجهه تهشم وتغيرت ملامعه وقد نفرت بعض عظام الوجه من الجلد. صرخ الناس بينما أمسك (مهران) بالرجل الثاني من رقبته يعتصرها. لكن هذا الرجل أخرج خنجره من نطاقه وغرسه في صدر (مهران) حتى المقبض.

تخلى (مهران) عن رقبة الرجل وأمسك مقبض الخنجر وصرخات النساء تتعالى، أخرج الخنجر بقوة وسرعة من صدره فلم يكن على نصله أثر للدماء.

تراجع الرجلان الباقيان مذعورين للوراء، لكن (مهران) غرس الخنجر في المحدد ومورية وهو يقول بوجهه الجامد وكلماته الهادنة:

-"الآن تعرفون معنى أن يطلق عليكم لقب (الحي)".

تعالت أصوات من الناس يصرخون قائلين:

-"انجدنا يا شيخنا!"

لم ينتبه (مهران) لتلك الكلمات لأنه انشغل بثالث الرجال الذي أخذته الصدمة فلم يتحرك خطوة واحدة للخلف، لكن كل ما استطاع أن يردده:

they again to contil military

-"أعوذ بالله من خلق الله.. أعوذ بالله من خلق الله".

وقف أمامه (مهران) وأمسك رقبته بيد واحدة يعتصرها وهو يقول:

-"جيد أنك تذكرت الله.. لأنك سنذهب إليه الأن".

أخرج الرجل من حلقه حشرجة عالية معاولًا الننفس وهو يضرب بيده وجه (مهران).. سمع هذا الأخير صوت شاب يتكلم بكلمات غير مفهومة. وشعر بوجود شيء غرب. اقترب صوت الشاب أكثر واختفى صوت الناس. هنا ميز كلمات الشاب الذي أصبح خلفه تمامًا:

-"عيطوش عيطوش ليطوش ليطوش أروايوش أروايوش أجب يا برقان بخدمك ورجالك وتلبسوا يدى لتصرعوا من يلمسها".

نظر خلفه بسرعة ليجد شابًا يرتدي جلبابًا وعمامة ويضع يده على فمه وهو يقرأ تلك العزيمة وضع الشاب بده على رأس (مهران) المذهول وهو يقول:

-"أمسسك بمس الصرع بدنًا ونفسًا بحق حراس هيكل (سليمان) شيهل وهازم وعين الأشرم وابنه".

تصلب جسد (مهران) رغمًا عن إرادته ورأسه يكاد ينفجر من ألم غرب انتابه لحظة وضع الشاب يده على رأسه. لكن يده المسكة برقبة الرجل الثالث لم تتخل عنه حتى إن جسده ارتخى مفارقًا الحياة قبل أن يسقط (مهران) هو الأخر بجانبه وجسده يتشنج رغم أنه مازال يرى بعضًا مما حوله. رأى الشاب الذي صرعه يقف ناظرًا إليه بشك متفحصًا إياه بعينيه وبعض الناس يقبّلون يديه متبركين. وإحدى النساء تهتف بفرحة:

-"ادعوا للشيخ (إسماعيل الحلاج) أنه نجانا من شر الفتى الفارسي".

كان (طه) بقف عاربًا ينظر ل(حامد) بإرهاق، وأشار بيديه لملابسه الملقاة على الأرض قائلًا: -"أحضر لي ملابسي". " وأنه المائي عليه فيال أيمت بدارهم" ( المجيمد ا

جرى (حامد) ليحضر القميص والسروال والجاكيت ووضعها عند قدمي 

-"رأيت عوالم لم أكن لأحلم بأن أرتداهاً. ومع ذلك لم أصدَق أنك سيد الغرفة النحاسية!"

انحنى بعدها وأخذ يرتدي سرواله بصعوبة. لكنه سقط فجأة على الأرض. فأسرع (حامد) إليه يساعده على النهوض ويجره إلى المقعد ليجلسه عليه وهو بقول:

"الحمد لله أنك ارتديت سروالك. وإلا لما لمستك حتى!"

اعتدل (طه) على المقعد وهو ينظر للفة الطعام المفتوحة وبعض الأشباء التي أحضرها (حامد)، بينما هذا الأخير بتساءل:

-"ما سبب السحابة التي أحاطت بك منذ قليل؟".

-"لأن الهواء تأين من حولي".

-"يا نهار أسودا"

نظر له (طه) وقال:

-"أنت لم نفهم ما قلت.. صحيح؟" 🚁 📖

"! ruso".

نظر (طه) مرة أخرى للأشياء التي وضعت على المنصدة وهو يمسك علية صلصلة طماطم وبقول:

-"هل طلبت منك هذا؟"

"لم تحدد في الورقة هل تربد معجون صلصة الطماطم أم معجون حلاقة، فأحضرت الاثنين".

-"من هذا الذي يستخدم لفظة معجون الطماطم!"

"أنا أقرأها هكذا على علب الصلصة.. بمناسبة الورقة التي كتبها. أنا إلى هذا الوقت لم أندهش بعد. وعندي ألف سؤال ستنفجر مرارتي إن لم أعرف أجوبتها! كيف عرفتني وكيف علمت بأمر الغرفة النحاسية؟"

أمسك (طه) بقطعة دجاج من لفة الطعام وهو يقول:

-"أنت أخبرتني باسمك وبأنك أصبحت سبد الغرفة الجديد".

"5, da"-

نظر (طه) مدفقًا في قطعة الدجاج التي قضم (حامد) بعضها وقال: 289

- -"هل أكلَّت من الطعام الذي طلبت منك إحضاره؟"
  - -"احم.. اترك الطعام الأن وأجبني متى أخبرتك؟"
- -"في هذا المكان لكن في المستقبل القديم". و الما
  - -"وهل تعتقد أنني فهمتك الأن؟"
- قضم (طه) قطعة الدجاج ومضغها ببطء، فصرخ (حامد):
- -"هل ألف لك سيجارة (حشيش) لتحبس بها بعد تناول الطعام؟"
  - -"الحشيش في جاكت البدلة، لف لنا سيجارتين".
    - -"أهناك حشيش بحق؟"
  - قالها (حامد) مثلهفًا، قبل أن يسمع صوت (رحيم) يقول:
    - -"ألا تملك أي فضول حول انتقاله من عالمي لعالمك؟"
      - هنا قال (طه) بعدما ترك قطعة الدجاج:
    - -"بالطبع أنت عرفت مكاني بمساعدة المأمور صديقك".
      - -"ومتى أخبرتك؟ في الحاضر القريب أيضًا؟"
        - ·"نعم".
  - -"لولم تدخل على بهذا العرض الغريب لاعتقدتك مجنونًا!"

"سألخص لك كل شيء لأنني أحتاج مساعدتك.. لقد جاءني (جساس) الغرفة القديم ليطلب مساعدتي، وأخبرني بكل الأحداث التي وقعت في الغرفة وأدت لتدميرها، وحكى لي عن أبي وكيف ساعدكم في مواجهة (المخلي). وكيف قتله".

-"البقاء لله".

-"ونعم بالله.. المهم.. كما تعرف أنني قتلت (سنان) أحد رجال (المخلي) المقربين، وهذا ما قادك إلى.. وأحبيك على هذا الذكاء".

## -"ميرسي!"

-"لكن ما لا تعرفه أنني استجوبته قبل قتله وعرفت الكثير. مثل موعد فتح البوابات وموضع (حبيبة). وخطة هجوم (المخلبي) عند فتح البوابات. وخطة خاصة لمنع (يصفيدش) من الوصول لآي معلومات تقوده لطائفة تسمى (العفاريت) كي لا يستخدمهم ضده قبل أو بعد فتح البوابات".

# -"وكيف سيطرث عليه لنستجوبه؟" - 🫫

"عن طريق تجارب عملت عليها لسنوات استنادًا لتجارب أخرى قديمة جدًا للعالمين (رودلف أمبيرج) و(نيكولا تسلا).. أقوم بصنع محال كهرومغناطيسي عن طريق الكهرباء ممترج مع جاذبية الأرض نفسها. هذا المجال من الطاقة يحبس كل ما داخله من طاقات ذات تردد أقل".

<sup>-&</sup>quot;هل الموضوع له علاقة بإسحاق نبوتن الذي اخترع الجاذبية؟"

قالها (حامد) بجدية. فاتسعت عينا (طه) وهو يردد:

-"اخترع الجاذبية!!"

«"الموضوع له علاقة بالتفاح؟"

-"ساحاول أن أبسط لك الأمر. أقوم باستدعاء الجني بشكل طبيعي بطريقة استدعاء من التي تُستعمل في كتب السحر، وفي نفس المكان الذي بحضر فيه الجني أجهز شيئًا يشبه ذلك".

وأشار للألة في وسط المصنع، ثم أكمل:

-"هدا الجهازينشي مجالًا كهرومغناطيسيًا قونًا. والجن جسده في الأصل من الطاقة. لذلك أحبسه فيه وأقوم بالتأثير على ذرات جسده من خلال هذا المجال حتى يتكلم، لو أردت قتله سأزيد قوة مجال الطاقة لفترة زمنية حتى يتأثر جسده ويحدث له ما يشبه الفناء من العالم".

-"الموت؟"

-"موت واختفاء لطاقة جسده في نفس الوقت"... حد ما المناه المادة الم

-"ولو أنني لم أفهم ما تفعله لكنك تتكلم عن شيء يشبه الغرفة النحاسية".

-"أعتقد ذلك، ولو أن الغرفة النحاسية نفسها متطورة عما أفعله".

جز (حامد) المقعد وجلس بجانب (طه) وهو يقول:

-"أكمل".

- "خطر ببالي أن أكون مؤثرًا في عالم (المغلبي) لكن بطريقة أسرع. فكرت - أبأن أدخل لعالم الجن بنفسي".

The second of the second second

- "با ابن المجنونة!!"
- "!!!!".
  - "أكمل من فضلك".
- "معظم التجارب التي اختبرت احتمالية إحاطة البشر بحقول الطاقة فشلت وأثرت سلبيًا على المتعرضين للتجربة، بعض التجارب نجحت لكنها بلا قصد فتحت فجوة بين الأبعاد وتم إحلال كتلة البشر لتدخل إلى أبعاد أخرى أو أماكن بعيدة عن مكان التجربة في نفس البعد".
  - -"لم أفهم ولا كلمة!"
  - ضرب (طه) على جبهته وهو يغمغم: ﴿ وَهُ مُعْمَدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
    - ·"كيف أصبعت سيدًا للغرفة النعاسية!"
      - ٠ مل نفول شيئًا؟ "،
      - نظر له (طه) بحسرة وقال بنبرات بطيئة:
  - "انفتحت فجوة بين الأبعاد وانتقلت لها أجساد من كانوا بجرون عليم التجارب. لكن للحظات أو دقائق".
    - "هدى أعصابك وأكمل".

"في كتاب قديم عندي يتحدث عن الجان قال أحد المتصوفة إن فرق أعمارنا لأعمارهم 15 عامًا، أي إن مرور هذه الأعوام في عالم البشر بساوي مرور عام واحد فقط في عالم الجان، فكرت كثيرًا كيف وُجدت تلك المعلومة التي هي من تراث الصوفية منذ مئات السنين لتفسر كيفية طول أعمار الجان وهم لم يطلعوا على نظريات توصل لها العلم في أخر 100 عام فقط".

-"أي نظريات؟"

-"نظرية النسبية لأينشتاين.. ارتباط الحركة بالزمن".

فتح (حامد) فمه. فقال (طه) بسرعة:

-"سأحاول أن أمعي هذا الغباء الذي أراه أمامي. (أينشتاين) يقول إنه باختلاف الحركة يختلف الزمن. أي لو زادت سرعتك تباطأ الزمن من حولك. ومثال على ذلك فالزمن على الأرض يختلف عن الزمن على أنكواكب الأخرى. فاليوم على الأرض لا يساوي اليوم على كوكب أخر زمنيا. ولأن جسد الجني وعالمه وحركة جزيناته أسرع من حركة جزيئاتنا كبشر: لذلك فالوقت عندهم أبطأ من الوقت عندنا. أو بمعنى أخر؛ اليوم عدهم يمر يشكل طبيعي لكن بالنسبة لنا يمر كأربعة عشر يومًا تقربنا ولأن الكون بشكل ما عبارة عن جزد منفضلة من الأزمنة المختلفة فقد فكرت في دخول بُعد الجان بشكل علمي عن طريق فتح فجوة بين الأبعاد، وفي نفس الوقت أغير من سرعة ذرات جسدي عن طريق شعنها بدفعة من الكهرباء لصنغ فبذبة معادلة لذبذبة جسد الجني".

أشار (طه) للخطوط المعترقة في جسده وقال:

"لففت حول جسدي سلكًا نحاسيًا ومررت أطرافه بين جلدي ليسري مجال كهربي داخله يغيّر من طبيعة جسدي. لكن هذا المجال ينتهي من الأسلاك بعد ساعات من زمن عالم الجان. أي يومين من عالمنا. وعند انتهاء سربان الشحنة الكهربية في السلك يعود جسدي لعالم البشر مرة ثانية. لكن إن لم أختر المكان فسأعود في أي مكان يكافئ عالمم وعالمنا".

- -"أنت في عالم الجان منذ يومين؟"
- -"لم أكمل اليوم وانتهى الشحن من الأسلاك".
  - -"لم؟"-
- "لأنني في عالم الجان تعلمت الانتقال بين الأماكن بمجرد التفكير. لكن هذا يأخذ جزءًا من الطاقة في الأسلاك. وتعلمت الكثير من الأشياء. كالتحدّث مع البشر أو تحربك أشياء في عالمنا، حتى اكتشفت قدرة غرببة تهلك جزءًا من الطاقة".
  - -"لا أعتقد أن هناك أغرب من انتقالك لعالم الجان!"
  - "كنت قد سألتني كيف عرفت بوجودك في المصنع وكيف أنني تحدثت معك سابقًا".
    - ·"أموت وأعرف السبب!"
    - -"لأنني اكتشفت أنني أستطيع الانتقال للمستقبل!"

أزاح (عماد) باب الغرفة النحاسية بصغوبة وخطى داخلها بخطوات واثقة. نظر حوله لتفاصيل الغرفة التي عرفها منذ فترة فوجد نفس النقوش لكنها ثابنة بلا حركة. وبعضها تغير كأنه خذف... بعض المساحات على الحوانط أصبحت فارغة، وفي ركن مظلم من القاعة وجد رجلًا يرتدي جلبابًا وطاقية وبمسك في يده عودًا خشبيًا كأنه قلم. الرجل بعطي ظهره لـ(عماد) لكن يبدو أنه منهمك في شيء ما يفعله. شعر (عماد) بخطوات خلفه فنظر ليجد (حازم) يقف وهو ينظر له بدهشة. فقال له:

-"تتبعني للحلم مرة أخرى با صديقي؟"

ابتسم (حازم) وهو يقول:

-"أسمعك جيدًا.. يبدو أننا نحلم مرة أخرى كأمس، لكن ما السبب؟" نظر (عماد) للرجل المسك بالعود وقال:

-"من الممكن أن تكون رسالة لنا من عالم أخر.. شخص ميت أو جني أو أي شيء. لكن يجب فهمها، ومعرفة من يكون هذا الشخص".

تقدم (حازم) خطوتين ليقف بجانب (عماد) وهو يقول:

-"يشغلني مرسل الرسائل أكثر منك، نفس نوعية الأحلام تلك جاءت لكل من كان له علاقة بالمخطوطة من البداية، كأنها تحمل تحذيرات أو تفسعات".

- Latter House on a

-"لا أخجل من الاعتراف بأن العديث في العلم مع شخص أخر ممنع وخاصة..."

فتح (عماد) عيليه ليجد نفسه على جانب الفراش في غرفة نوم (حازم).. ابتسم وهو ينهض وينظر لهذا الأخير. الذي نهض بدوره وهو يقول:

-"كنت تقول إن الحديث في العلم مع شخص أخر ممنع وخاصة ماذا؟"

-"قل لي إنك انتقلت لعالم الجان وأحببت بنت ملكهم وهربتما معًا لشقة في إمبابة لتتزوجا عرفي وسأتفهم! لكن لن أستطيع هضم موضوع انتقالك للمستقبل هذا!"

قالها (حامد) وهو يهرش في رأسه وينظر للأرض.

-"اذهب لجاكيت البدلة الملقى على الأرض هناك وافتع جببه الجانبي".

قالها (طه) وهو يشير للملابس الملقاة، فنهض (حامد) وهو يقول:

"هل سأجد المستقبل داخله هو أيضًا؟"

-"لا. بل ستجد علبة سجائر وولاعة. احضرهما".

"حدامتك (أمينة)!"

أحضر (حامد) السجائر فأشعل (طه) إحداها وهو يقول:

"لم أصدق ما حدث في أول مرة، تخيلت نفسي أهلوس. لكن التجرية أثبتت هذا الشيء الغريب، لم يكن انتقالًا في الزمن بالمعنى الذي فهمته، لكنه عبارة عن رؤية لمستقبل ما أنتوي فعله".

-"أثرى أم تنتقل؟"

"الإنتقال للمستقبل علميًا خيال، أو على أقل تقدير مستحيل علميًا في هذا الوقت، لو أردت مثلًا أن تنتقل عبر الرمان فيجب أن ينتقل جسدك بسرعة تزيد عن 300 ألف كيلومتر في الثانية وهي سرعة الضوء. وبرغم أن بعض التجارب استطاعت اختراق هذه السرعة عن طريق نبضات الليزر بسبب عدم وجود كتلة لها. إلا أن جسدك له كتلة ستزيد بمجرد زيادة السرعة".

-"إذن الانتقال مستحيل؟"

"مستحيل لعالمنا كبشر. لكن لا أعلم إمكانيته في عالم الحان، القوانين الفيزيائية التي تحكمه لا أعلم بشأنها الكثير. وكما قلت لك كل ما كان يحدث هو أنني في عالم الجان عرفت بأن كل شيء يتعلق بالطاقة، ولأن الأسلاك المغروسة في جسدي محملة بشحنة ضغمة من الطاقة فقد فهمت كيف أطلقها لأنتقل من موضع لاخر بسرعة، وحتى أؤثر في جان أخر كأني أضربه برصاصة من الطاقة فتقتله.. حتى ذهبت لأرى حدده (سنان)، لأكتشف أنني بمجرد أن (حبيبة) في الموضع الذي حدده (سنان)، لأكتشف أنني بمجرد أن قمت بإخراج طاقة عالية من جسدي وفكرت بأن أدخل إلها: إذا بي أحبس معها في غرفة. كأنه مشهد من قبلم يعرض أمامي".

<sup>-&</sup>quot;هل تحدثت معها؟"

-"لا.. شاهدت أنني معها في غرفة نُقش على حوانطها الكثير من الطلاسم التي لم أرها من قبل، تأملت جوانب الغرفة فوجدت معرا مظلما في ركنها يقود لشيء ما، أما (حبيبة) فكانت ممددة على الأرض في سنات تام. شعرت بضعف شديد مع عدم قدرتي على التحرك. وكانني أصبت بمرض ما".

#### -"وماذا حدث بعدها؟"

- "في البداية تخيلتها هلاوس. فعلت ما فعلت المرة السابقة لكن هذه المرة نوبت أن أنزل الممر وألا أدخل الغرفة. فرأيت نفسي في الممر المظلم وأخرد الغرفة الممتلنة بالطلاسم و(حبيبة) معدة على الأرض كما هي. حاولت الدخول إلى الغرفة فلم أستطع. حائط غير مرني كنت أصطدم به ".

### -"ما هذا المكان الغربب؟".

رمى (طه) السيجارة على الأرض وقلب في الأشياء الملقاة على المنضدة حتى وجد ورفة فارغة وقلمًا. رسم عليها بشكل سريع وصفًا للمكان. ثم أظهر الورقة لـ(حامد) وهو يشير إلى جزء أسطواني قائلًا:

"في الصحراء وعلى رأس تل رملي بجانب عرب مطير بأسيوط يقبع هذا الجسم الأسطواني. والذي يسميه الناس باسم الهنتيكة".



-"لا أرى إلا علبة من الصفيح تشبه علبة البيبسي".

"هذا الجزء من معدن لم يتم تحليلة، مغروس في الرمال منذ ألاف السنين. لم يحدد أي عالم أثار ماهيته أو تاريخه أو حتى سبب وجوده الغريب في هذا المكان".

"الهنتيكة.. أعتقد أنها طريقة نطق بعض قرى الصعيد للفظة أنتيكة، بعض الناس يقول بأن فرقة عسكرية من جيش الإسكندر المقدوني وضعوها كعلامة لهم على مدينة فرعونية تمتلئ بالكنوز تحتها ليعودوا لها مرة ثانية".

ئم أشار إلى قطعة من الرسمة وهو يقول:

- -"هذا موضع الغرفة، مدفونة بما يقرب من سنة أمتار للأسفل من هذه الهنتيكة. وهذا هو الممر الذي يقود لشيء لا أعلمه".
  - "وما الحل؟"
- -"الحل في كائن لا يتأثر بعالم الجان وتعاويده، وفي نفس الوقت يمتلك القوة اللازمة لدخول هذا المكان والخروج منه ب(حبيبة)".
- قالها (طه) وهو يلقي الورقة على المنضدة ويتناول قطعة دجاج لباكل منها:
  - -"قرين (إسلام)!"
- قالها (حامد) وهو يفرقع بإصبعيه، فرد (طه) بعدم اكتراث وهو يمضغ الطعام:
- -"فكرت في ذلك بعدما أخبرني (الجساس) بأخر ما عرفه عن أنفصال و قربن صديقكم وقوته الطاغية، وذهبت إليه في بينه وكدت أن أقتل!"
  - -"تقصد شاهدت نفسك في المستقبل؟"
  - -"لا.. فقبل أن أزور (إسلام) فرغت شحنة الطاقة التي كنت أمتلكها بسبب إنقاذي لجواسيس الجان الذين عرفتهم من (سنان). ومحاولة إيقاف المعارك بينهم".
    - -"جواسيس الجان؟"
    - -"اسأل (يصفيدش) الذي تتصل به أنت وأصدقاؤك. هو من جعلهم عرضة للقتل بعد استخدامهم ككمين ل(المخلي)".

-"كيف عرفت كل تلك التفاصيل؟"

-"الجساس القديم و(سنان) أخبراني الكثير جدًا حولكم.. المهم، بعدما انتهيت من مسألة الجواسيس جثت هنا لقرب انتهاء شحنتي. واستخدمت أخر مرة أستطيع فها رؤية المستقبل ورأيتك وتحادثنا، فتركت لك الكلمات، وذهبت ل(إسلام) في منزله فوجدت قرينه الذي كاد يقتلني".

-"كيف؟"

-"كان يبحث عني في البداية، لاحظت أن الجان لا يرونني بشكل طبيعي، لكنهم يخافون من وجودي".

22 de Carel pas me e Haile

and the fine of the same

ممس (رحيم) في أذن (حامد):

-"نراه كأنه بقعة ضوء ساطعة".

أعاد (حامد) العبارة على (طه) وأعلمه أنها من (رحيم)، فهزّ (طه) رأسه متفهمًا وأكمل قائلًا:

-"عندما خبتت شعنتي عرف مكاني، لا أتذكر سوى أنه مد يده داخلي مسببًا ألما غرببًا، أفرغت أخرما أمثلك من مجال كهربي لأهرب وأعود لهنا قبل أن يعود جسدي لطبيعته".

-"(طه).. اعتقد أنه يجب إشراك أصدقائي في هذه المعلومات".

·"وهل ستخبرهم عني؟"

## قاطعه (طه):

- -"أي مستشفى؟"-
- -"التي ستنتقل لها، جسدك يمتلى بالحروق ولا أعرف هل هناك ضرر داخلي أم لا!"
- -"بالتاكيد هناك ضرر داخلي أشعر به منذ عدت، ومع ذلك لن أذهب لأي مكان. لا وقت لهذا الترف، يجب أن أحاول العودة لعالم الجان مرة أخرى لأقتل (المخلبي)".
  - -"تقتل (المخلبي)! تتحدث عن قتله كأنك ستقتل ذكر بط!"
  - -"يكفيني المعاولة. وخاصة أنني سأخاطر لاخر مرة بالعودة لعالم الجان".
    - -"تخاطر؟"
  - -"لا أعرف هل الأسلاك في جسدي تتحمل مرة ثانية أم لا. المهم أنك ستساعدتي. أليس كذلك؟"
    - -"بالطبع!"
    - -"إذن جد طريقة لإقناع (إسلام) بالسفر صباحًا لتلك المنطقة ونقل (حبيبة). لكن في موعد محدد".
      - -"ما هو الموعد؟"
      - -"سأحدد لك الموعد في الغد لو انتفلت لعالم الجان بسلام، لأنني اكتشفت أن (حبيبة) لو خرجت قبل موعد فتح البوابات سيستبدلها بأى فتاه عذراء أخرى".

- -"ولمَ أَخُذُ (حبيبة) بالذات؟"
- "لا أعرف. ربما نوع من الانتقام من كل ما يخص صديقك (يوسف) ونسبه لذلك الشخص الذي تسبب في سجنه".
- -"لحظة.. كيف سيقوم قربن (إسلام) العاري بإخراج (حبيبة) أمام الناس؟!"

The last will be a later to the

المسالح المنا المنا المام لا يرف الما

- -"فكر بطريقة لتجنب الناس".
- قالها (طه) ونهض من المقعد بصعوبة وهو يقول: "
- -"أذهب أنت الآن وتأكد من أن يتواجد (إسلام) غدًا قبل الساعة الرابعة عصرًا بالقرب من الهنتيكة، وانتظر أنت هنا بجانب الغرفة النحاسية حتى أخبرك ببقية التفاصيل".
  - -"وأنت متى ستنتقل؟"
- -"سأحلق شعر رأسي وأرتاح قليلًا لأفكّر وأقوم ببعض حساباتي. ثم أعود لعالم الجان".
  - -"لم تخبرني متى موعد هجوم (المخلبي)".
    - -"لقد بدأ الهجوم بالفعل!"

Some a search of some by in my of 1995

a solo as make the second

man to the first part of the state of the

لفصل العاشر \* **النماية**  فتع (مهران) عينيه مرة واحدة كأن وعيه عاد إليه فجأة. نظر حوله فعرف أن الظلام هو ما يحيط به. لكنه كان برى جيدًا، برى في العتمة كل شيء بلون يميل للأحمر الباهت. وجد نفسه في غرفة فقيرة امتلأت اركانها بكتب كثيرة وأوراق لم يتبين نوعها.

هنا أحس بقيد على يديه، كل يد عنها كلابة حديدية تخرج منها سلسلة عريضة تربطه للحانط بحلقة معدنية.

شعر بالسخرية من غباء من فيدوه، بالناكيد لم يعرفوا حجم فوته بعد. جذب يده ليكسر القيد ففشل، حاول بقوة أكبر وهو ينظر لبده البمى، فوجد هالة متغيرة الشكل تحيط بالقبد.

في الظلام رأى طلاسم كُتبت على القيد تخرج إضاءة زرقاء منها.

انفتع باب الغرفة ودخل شاب يحمل قندبلاً مضاء ببده فتبدد الظلام وعاد (مهران) يرى ما حوله، نظر لقيده فوجد الهالة المحيطة بها كما هي لكن الطلاسم كُتبت باللون الأحمر.

-"سمعت صوت القيود تتحرك فعرفت أنك أفقت".

نظر له (مهران) بوجه بارد يتأمل ملامحه. هو نفسه الذي قبل الناس بده وهم ينادون اسمه. (إسماعيل الحلاج).. لن ينسى هذا الاسم الذي كان السبب في هزيمته بعدما عاد من القبر. (إسماعيل) يقف أمامه بشاريه المنعق ولحيته الصغيرة وقد خلع عمامته فظهر شعر قليل في رأسة. نطق (مهران) بهدوء قائلًا:

-"كيف طبقت الصرع بدون تلبيس بديك بعد كتابة الطلاسم علها."

لم يتخل (إسماعيل) عن ابتسامته وهو يجلس متربعًا على الأرض أمام (مهران) ويضع القنديل بجانبه قائلًا:

-"وتعرف أيضًا تلبيس الكف والصرع به. جيد جدًا. يمكنني أن أجيبك عن أسئلتك لو أجبتني أنا أبضًا عما يدور بخلدي، اتفقنا؟"

لأول مرة يشعر (مهران) بقوة نفسية تخرج من شخص أمامه. برغم أنه رأى في المحروسة العديد ممن يمتلكون خدمات الجان أو يستخدمون السحر. إلا هذا الشاب، كان تأثيره عليه يشبه الوقوف أمام عدو يعترم قوته ويهايها.

Take All Course to be need offer.

-"اتفقنا".

قالها (مهران) فاختفت ابتسامة (إسماعيل) وقال:

- "هناك طرق مختلفة لإحداث الصرع، تلبيس الكف بالطلاسم إحداها ققط، والطريقة التي تعلمتها تمكنني من تلبيس كفي بمجرد القراءة عليه.. قل لي لِمَ لا بوجد قرين لك؟ "

-"لم أتوقع أن يكون هذا هو سؤالك الأول. تخيلت أنك تربد معرفة كيف لم أمت".

-"وأنا توقعت أن تسأل عن فيدك. لا عن طريقة تلبيس اليد".

ابنسم (مهران) ابتسامة صفراء وهو يقول:

as all the said and the said of the said and

- -"يبدو أن من هم مثلنا لا يندهشون كثيرًا. ليس لي قربن لأني ولدت هكذا. والأن أخبرني عن استخدامك لهذه الطلاسم على قيدي. لم وضعتها؟"
  - "لأنني استعلمت عنك فلم أجد قرينًا لأعرف أي شيء منه. و(يوسف العطار) غرس خنجره فيك فلم تتأثر كأنك لست من البشر. وفي نفس الوقت لست من الجان. وحتى لو كنت جنيًا تحوّل لبشر ويعيش ببننا لمت من فورك. لذلك استخدمت قيدًا يمكن أن يعبق البشر وطلسمته بطلاسم تعيق الجان عن الإفلات منه. أي إنني استخدمت طريقة لإضعاف البشر والجان.. وأرى أنني نجحت".
    - -"تعرف أيضًا الجن الذي بعيش بين البشر؟"
    - -"وأعرف أنك في مرتبة أعلى منهم. كأنك تحوي صفاتهم وصفاتنا. لذا أحب أن أعرف. ما أنت؟"
      - -"أنا (الحي بن القصاب بن شادق)".

ظهرت الجدية فجأة على وجه (إسماعيل) وهو يتساءل:

-"(شادق) قبيلة الجأن الفارسية التي تحرس البوابات؟"

ابتسم (مهران) هذه المرة ابتسامة انتصار وهو يقول:

-"أنت حقًّا تعلم الكثير كما توقعت.. دورك لتعرفني بنفسك وكيف تعلمت كل ما عرفته". "ولو أنك لم تخبرني بكل شيء عنك لكن الوقت رخيص بمجلسنا. سأعرف لاحقًا.. أنا (إسماعيل الحلاج). ولدت في قربة (العصارة) بعدما مات أبي وأمي بمرض لا أعرفه قبل أن أدرك وجودهما حتى. تكفل بي سيدنا (عامر الدويشي) أنا وبعض الأيتام بالقربة. عشنا بمنزله الذي اعتبره الناس وقفًا للأيتام في قربتهم من الرجل النازح من قبائل الجزبرة العربية. لكننا عرفنا مع الوقت أن سيدنا لم يكن من إحدى القبائل بشبه الجزبرة لكن نسله يمتد إلى اليمن، وأصبحنا جميعًا من مربدي قبيلة (الثقاف)".

-"أهي تتبع طريقًا صوفيًا لتصبح من مربديها؟"

-"أجب عن سؤالي أولًا، كيف تكون أبنًا للجان؟"

أجابه (مهران) بيساطة:

-"والدي أحد المتحولين الجان، وكان..."

فاطعه (إسماعيل):

-"المتحولون ليس لهم أبناء. لا بمكنهم الإنجاب".

-"هذا ما اعتقده والدي في البداية فأبتعد، لكنه عاد ليعلّمني كل شيء عن السحر والتعامل مع الجان. حتى مات حزنًا علىّ".

in the last to make the first

-"حزنًا عليك؟"،

-"لأنني قُتلت ودُفنت".

-"دُفنت؟"

-"نعم، وعدت من قبري بعد تسع سنين".

-"تسع سنين!"

قالها (إسماعيل) ووجهه يتجهم. ثم أكمل قائلًا:

-"كأنك تولد من جديد".

-"ملحوظة غرببة لم أفكر بها.. أكمل حكايتك".

تنهد (إسماعيل) وظهر القلق في نبرات صوته وهو بقول:

"أراد سيدنا أن نتعلم كل ما عرفه عن السحر لأن الله لم يرزقه بأولاد، وقبيلته نتوارث أسرارها بين أبنانها منذ منات السنين. كان بعضهم قد هاجر إلى الجزيرة العربية ثم هاجر هو من بينهم إلى أسيوط. تربيت أنا والبقية في كنفه نتعلم منه حتى مات بعد أن أصبحت لدبنا تلك الكتب التي تسخناها من حديثه ومما تعلمنا منه. (علم الأفلام الروحانية) الذي برعت أنا فيه. و(علم الكواكب والأفلاك) و(علم العرف وتصريفها) و(علم الزابرجة والعروش). وعلوم كثيرة برع فيا من كانوا معي كل في علمه. اعتبرنا الناس من المتصوفة أصحاب الكرامات ولم يدققوا في طرق نطقنا للعزائم. فقد أخبرناهم أننا تعلمناها من الملائكة وأنها نتيجة خلوات لله نقوم بها. ثم انشأنا في الصحراء الغرفة المطلسمة، لنتمكن من السيطرة بشكل أقوى على عالم الجن".

-" تسيطرون على الجن بهذه الغرفة؟ كيف؟"

- ."قل لى أنت أولًا.. ما الذي يمكنك فعله وكيف لا تموت؟"
- "لم أعرف حدود قدراتي بعد، صفات من الجان وصفات من البشر، لا بمكن أن أتخذ خادمًا من عالم الجان كي لا يكتشف شخصيتي ولكن أستطيع قتلهم ببساطة في نفس الوقت، ضربت بالبارود وبالسكين ولم أمت، لا أنزف دماء بسهولة، وإن نزفت لا تزيد عن قطرات صغيرة صفراه... أستخدم السحر كبشر ولم أكن أعرف هل يؤثر في أم لا، وعرفت اليوم منك... أكتشف من حين لاخر قدرات جديدة".
- -"لا أستطيع تكذيبك بعد ما رأيت.. سألت عن الغرفة المطلسمة، هي - غرفة تعلّمنا صنعها من سيدنا وكتبه آلتي نسخناها".

قالها (إسماعيل) وهو يشير للكتب المتراصة في الغرفة. ثم أكمل:

"غبارة عن غرقة ننقش عليها الطلاسم لتحمينا من رؤبة الجان لنا ونعن بداخلها. نستدي الجني لها فيفقد قواه فيمكننا فتله أو استجوابه، وفي بعض الأحيان تتغير الطلاسم فنعرف القليل عن عالم الجان وأخباره".

-"تنغير؟"

" في العلم الذي برعث فيه هناك طلاسم تُنقش على أحجار ولا تُكتب، ويقرب عليه جان أو موضع، يتحرك الحجر عند تغير حال الحني أو الموضع".

-"الأقلام الروحانية في علم الطلاسم، أليس كذلك؟"

ابلسم (إسماعيل) وهو ينهض إلى الكتب فيبحث بينها حتى أخرج ورقة قربها من وجه (مهران) وهو يقول:

-"كل أقلام الطلاسم التي يستخدمها البشر تعلمتها".



دقق (مهران) في الطلاسم بعينيه وهو يقول:

-"تعلمت بعضها لكن لم أتعلم معناها".

أعاد (إسماعيل) الورقة لموضعها وهو يقول:

"يمكنني أن أشكل الطلاسم بنفسي وهو ما لا تعرفه بالتاكيد".

نم عاد للجلوس أمام (مهران) وهو يقول:

"تفرقنا أنا ومن تربوا معي بقرى الصعيد والإسكندرية. لكننا نعود للغرفة حينما يعتاج أحدنا لها. فجنت إلى هنا منذ سنين وافتتعت معلجًا للقطن. وأحبني الناس للغرائب التي أظهرها لهم معتقدين أنها كرامة ولي. منهم من يأتي طلبًا للشفاء من الحمى أو العقم، ومنهم من يعلم بأن ينبع طريقي الصوفي.. الأن أنت تعرف الكثير عني.. ما السبب إدل لقنلك (أحمد بن يزيد) و(أحمد بن إبراهيم) و(يوسف العطار)؟"

"قاموا بقتل حماي وسرفته، وقتلوا زوجتي بعدما اغتصبوها!"

ابنسم (إسماعيل) ابنسامة واسعة وقال:

-"وما المشكلة في أن يسعى رجالي لرزقهم؟"

اتسعت عيناً (مهران) وهو يردد:

-"رجالك!!"

- "رأيتك في المسجد وصليت بجانبك ولم أدر أنك تنتظرهم. أعترف أنك خطفت ذهني وأنت تفتلهم ولم أكن لأتحرك لولا طلب الناس النجدة

خوفًا منك. فلا يعرف أحد صلتي بهم، وعندما صرعتك نقلك الناس إلى بيتي لحبسك".

حاول (مهران) فك السلاسل والقيد وهو يشدها بعنف بينما (إسماعيل) يكمل بنفس الابتسامة:

"يعملون هم وغيرهم تحت إمرتي سرًا، لكن للأسف ما فعلوه بحماك وزوجتك لم يكن من تخطيطي ولم أعرف عنه إلا بعدها".

-"سأفتلك!"

صرح بها (مهران). فمضى (إسماعيل) نحو الباب حاملًا القنديل وهو يقول:

-"لن أتركك لتعيش، سأجد طريقة لقتلك".

ثم رمق (مهران) وقال بجدية:

-"دم رجالي لن يذهب هدرًا"

ثم عُادر الغرفة.

لم يحرك (مهران) عينيه عن قيده وهو يرى الطلاسم تتألق في الظلام. مرت ساعات منذ تحدّث مع (إسماعيل) ثم قرر قتله.. فجأة جاءته فكرة، في الضوء الطبيعي تصبح الطلاسم حمراء. ومن لونها رجح أنها ليست من الحبر أو الزعفران. قرب يده اليمني من أنفه وشم الفيد... رانحتها تشيه الدماء.

فرب أسنانه من القيد الذي يحيط بمعصمه وأخذ يكحت الطلاسم بقوة ما.

اختفى جزء من الطلسم وتغيرت الهالة المحيطة به، فأمسك بيده البسرى قيد يده اليمني وخلعه فانفتح وتحررت يده.

تنفس الصعداء، وسريعًا فعل في قيد يده اليسرى ما فعله لتوه حتى تحرر منه.

نهض واقفًا وهو يفكر فيما سيفعل وكيف يقتل (إسماعيل). لا يعرف بعد ما هي قدرته ليستطيع مواجهته. ولن يترك له فرصه السيطرة عليه كما حدث من قبل.

فتع باب غرفته بهدوء ليجد صالة منزل واسعة مظلمة تمتلئ بمقاعد خشبية كثيرة، نظر حوله في الظلام فوجد غرفتين. إحداهما مغلقة والأخرى مفتوحة، تأكد بأن المفتوحة خالية ثم وقف عند باب المغلقة وهو بتذكر جيدًا ما تعلمه من والده.

نظر للسقف فوجد عمار المكان من الجن ينظرون إليه. فكّر أنه لا يمتلك الوقت لصرفهم. فيجب عليه أن يبدأ الآن. أشار بإصبعه ناحية باب الغرفة ومويفول همشا:

"أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلو علي وأنوني مسلمين، مسرعين طانعين عزمت عليكم يا خدم يارلبابيل أن تُغلقوا الباب ولا تفتحوه إلا بأمري. بحق طلاش طلاش طياش طياش أل شداي أن شداي أن شداي ال خشاه ال خشاه".

قال في نفسه إن (إسماعيل) عاجلًا أو أجلًا سيفك طلسم غلق الباب لكنه يؤخر الوقت لينتي مما يفعله، أغمض عينيه وهو بتذكر وبقول:

"أوليس للزجر الشديد قواطع قد لاح كالنيران. بأيارش بيهارش وهيارش حل المهيمن منزل القرآن، جبريل فاهبط بالثريا عاجل نادي هيوط مسعر النيران. نادي سيوط مع طينقود بدت هيبتهما بكل مكان. الحرق على من يعصي منكم بنور ديعوج طلقت عنان، أقسمت أقسامًا بعزة بطهش وبطهشلان ذكره برقان..."

توقف (مهران) عن التكملة حينما سمع طرقات من (إسماعيل) على الباب وهو يحاول فتحه. حاول (مهران) التركيز وهو يكمل.

-"عرفانيل فاهبط عاجلًا بعزيمتي واسقم (إسماعيل الحلاج) بسقم الموت العاجل. بسطوة ميكانيل فالأرض زلزلت، وبنفحة إسرافيل نيام الأرض أقلقت. وبقبضة عزرائيل معاشر الجن قد أقهرت. نعذوا يا خدام الجلجوتية الوحي الوحي العجل العجل الساعة الساعة".

توقف (إسماعيل) عن الطرق وجاء صوته من الداخل وهو يقول صارخًا:

·"ماذا فعلت يا أحمق؟"،

تراجع (مهران) بظهره وهو يقول:

-"ستموت في غضون يومين على الأكثر. لذلك أوذعك الأن مع وعد بالمقابلة في الأخرة با (حلاج)". دخل (مهران) للغرفة التي كان معتجزًا بها وخلع عباءته المتربة وهو يضع بها كل ما استطاع وضعه من كتب وأوراق، وغادر المنزل ودقات عنيفة من داخل الغرفة تلاحقه.

...

نظر (طه) لكومة الشعر المتخلفة عن حلاقته لشعر رأسه. ثم نظر للورق الذي يمسك به وقد خط عليه عشرات الخطوط والأفكار والعمليات الحسابية، ثم القى به فوق كومة الشعر، وانحنى يشعل فيه النار بقداحته.

لمس بأصابعه مواضع حرق السلك النحاسي لجسده فلم يشعر بأي ألم. لم يهتم وهو يخلع سرواله ويتجه إلى جهازه.

\*\*\*

البوم النالي (6صباحًا)

-"أتصلي يا (حامد)؟" - محمد المامي المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المام

قالتها والدته وهي تقف أمامه وهو جالس على سجادة الصلاة وبمسك مستحة محركًا شفتيه. فأشار لها برأسه علامة الإيجاب.

- ولم نرندي جلباب والدك إ"

"لا أعرف. لكن الجلباب يشعرني بالخشوع أكثر".

"والايس كاب على رأسك ماذا بشعل؟"

-"لم أجد طاقية تليق بالجلباب".

- -"هل هناك امتحان قربب بكليتك؟"
- -"وهل أصلي كلما اقتربت الامتحانات ففط؟!"
- -"اجل يا حبيبي".

نهض من على السجادة وأمسك بد والدنه يقبلها ويقول بتأثر:

- -"سامحيني على كل ما فعلت يا أمي!"
- -"كل هذه الدراما لا تليق بك با أحمق!"
  - -"لِمَ لا نتركبني لأعيش الجو يا حاجة!"

ذهبت أمه وهي تضرب كفًا بكف مهمهمة بكلمات غير مفهومة. بينما صوت (رحيم) يخترق أذنه قائلًا:

- -"أرجو أن تكون قد انتهيت من عرضك الديني لنبدأ عملنا".
- -"لن تستطع الشعور بما يجول في خاطري يا (رحيم). لقد مات سيد الغرفة النعاسية القديم قبل أن تبدأ الحرب وأشعر أنني سألحق به.. خصوصًا وأن الحرب قد بدأت هذه المرة!"
  - -"لا تخف. فالأحمق لا يموت محاربًا في عالمكم".

دخل (حامد) غرفة نومه وهو يقول:

- -"لا أعرف أأشكرك أم أسبك!"
- -"افعل ما تربد. المهم قل لي ما خطوتنا القادمة".

أمسك (حامد) هاتفه المحمول وهو يقول:

"ستعرف حالا".

جاءه صوت (رحيم) يقول بسرعة:

-"انتظر .. لقد ظهرت بقعة الضوء أمامي.. (طه) هنا!"

توقف (حامد) عن طلب الرقم وصوت (طه) يهمس في أذنه:

-"لقد انتقلت بنجاح لعالم الجان مرة أخرى يا (حامد)".

-"إذن قل لي هل ترى مستقبل ما سأفعله؟"

-"لا أعرف نينك بعد لكن في كل الأحوال لن أهدر طاقتي، فهذه المرة ربما تكون الأخيرة لي".

-"كنت سأتحدث مع (عماد) الأن".

-"لا.. قبل أن تتحدث معه أربدك أن تحدّث شخصًا أخر.. الرجل الذي كلفته بالبحث عني. وبعد ذلك سترسل معي (رحيم) لمهمة خاصة".

that where expellence meaning in the

Sur house Start Bar Star

-"هذا الكلام لا يصلح في الهاتف با (حامد)".

قالها (عماد) وهو يتحرك مضطربًا في منزل (حازم).

"اقهمني با (حامد). لا بمكن أن يسافر (إسلام) لهذا المكان الذي تصفه، ردود أفعال (إسلام) غير متوقعة وبمكن أن يؤذي أيًا ممن حوله. على كل نعال لشقة (حازم) عند الساعة الناسعة وسأحاول بكل الطرق أن يتواجد (إسلام) في نفس الوقت ومعه (رقبة). فهي الوحيدة التي ستقنعه"

ثم أغلق الهاتف وهو ينظر ل(حازم) الذي جلس على المقعد الأخر يرمقه بعين نصف معلقة من قلة النوم.

-"(حامد) يقول إنه يجب على (إسلام) التواجد قبل الساعة الخامسة اليوم عند مكان يدعى الهنتيكة لبحرر (حبيبة)".

قالها (عماد) لكن لم يبدُ على (حازم) التأثر وهو يقول:

-"وهل سنصدق (حامد)؟"

-"ولِمَ أكذبه؟"

-"ببساطة لأنه (حامد)!"

جلس (عماد) بجانبه وهو يعقد ذراعيه أمام صدره ويقول:

-"لكنه قال لي إن (المخلبي) بدأ في التحرك بالفعل".

طار النعاس من وجه (حازم) وعيناه تنسع تلقانيًا، فقال (عماد) وهو يرمقه:

-"تفكّر مثلي في غباب (قاصيم) أمس بعد أن ترك رجاله معك ولم يحب استدعاءك حتى الأن.. أليس كذلك."

"لو صح كلام (حامد) ف(قاصيم) الآن في صف قبيلته داخل العرب الدانرة".

-"و(قاصيم) هو حلقة الوسل ببننا وبين (يصفيدش)".

"هل عرف (حامد) مكان (حبيبة) من خلال الغرفة التعاسية؟"

أمسك (عماد) هاتفه المحمول وهو يستعد للاتصال ب(رقية) قائلًا:

-"يقول إن مصدر معلوماته أخر شخص يمكن أن نتوقعه.. ابن (عباد)".

"اماذا؟!"

لم يُجب (عماد) وهو يرفع هاتفه لأذنه ليتحدث مع (رقية).

\*\*\*

-"أحضر لي (قصعان)".

قالها (المخلي) لأحد رجاله بينما يسير بين حرّاسه بملابس الحرب، فجرى الرجل لتلبية مطلبه، بننما قال أحد الحراس:

-"لم أثق في ذي القرن من قبل يا سيدي. ولاؤه غير مأمون".

-"ولم أثق أنا به من البداية لكنه لا يملك الكثير أمامنا".

-"بملك اليأس من حياته".

-"بالعكس، بملك الأمل في أن يعيش بعد فتح البوابات".

قالها (المغلبي) وهو ينظر لحارس أخر قائلًا:

-"هل بعصل (كاسب) جاسوس (بصفيدش) على المعلومات التي أخبرتك بها بانتظام؟"

-"كما طلبت تمامًا".

ابتسم (المخلي) وهو يفادر قصره قانلاً:

- -"شقيقي يعرف أنني زرعت جاسوسًا عليه في المقابل، برغم أنه يعرف بأمره ويعطيه معلومات زائفة عن تحركاته لكنه لن يتوقع أنني أعرف جاسوسه أيضاً"
  - -"وماذا سنفعل مع (كاسب) قبل فتع البوابات؟"
  - -"لن نفعل شيئًا إلا بعد الانتهاء.. (كاسب) أحد قوادي القلائل الذي تثق الجيوش به، ولو قتلته سيتمرد الكثيرون.. لن ننتظر كثيرًا على كل حال".

\*\*\*

- -"كيف حالك سيد (عماد)؟"
- قالها (بسري) وهو يقود سيارته خارجًا من باب الفيلا.
- -"هل يمكنني المرور عليك اليوم كما اتفقنا؟ جيد، كم يناسبك؟ الساعة الواحدة ظهرًا تناسبني.. صف لي العنوان من فضلك".

\*\*\*

- -"اسمع يا بني، لا أريد منك التحدث مع صديقك الجني هذا أمام رجالي". قالها المأمور بصوت خافت وهو يخرج من القسم يرافقه (حامد) الذي قال:
  - -"لا تخف. سأمثل أنني أتحدث في الهاتف". -
  - فتح السائق باب السيارة ليدخل المأمور و(حامد). والأخبر يقول:

-"لن اكون حاضرًا معك"،

بعدما استقرّ المأمور في المقعد الخلفي نظر ل(حامد) مندهشا:

-"وكيف سأعرف ما يجب فعله؟"

صمت (حامد) لثوانٍ كأنه يستمع لشيء، ثم قرب فمه من أذن المأمور مامسًا:

The comment of the said

-"لا نخف مما ستسمعه".

تردد صوت في أذن المأمور يقول:

-"لا تعتاج أن ترد عليّ أمام الناس، يكفي أن تسمع إرشاداتي لك. أنا (طه عباد) الذي كنت تبحث خلفه أمس، سأقابلك في المكان الذي اتفقت عليه مع (حامد).. وداعًا".

ظل المأمور صامتًا ينظر أمامه مصدومًا حتى بعد انتهاء كلمات (طه). حتى سمع صوت السائق يسأل:

"إلى أين سندهب يا باشا؟"

مَازَالُ (يصفيدش) جالسًا عند رأس الجيش يسمع بملل رأي أحد قواده في خطة للخروج من المأزق الذي وضعهم فيه (المخلبي). أصوات الجنود على مفرية ترتفع بشكل طبيعي أثناء التدريبات العسكرية،

There is any if the wall consider the first track, the Mark to

عقله يسرح في الهزيمة القادمة التي سيحظى بها لو فُتحت الأبواب.. ارتفع صوت الجنود أكثر من المعتاد فنظر إليهم شذرًا.

هذه ايست طريقة التدريب المعتادة. نهض من مجلسه وهو يرى الجنود يلتفون حول شيء ما مستخدمين أسلحتهم لطعنه.

فجأة ظهر (رحيم) وهو بضرب بكرباج يحمله يمينًا ويسارًا وحوله الجنود يحاولون طعنه بالرماح التي تتكسر عندما يلمسها طرف الكرباج.

-"توقفوا، إنه معنا".

ابتعد الجنود عنه ببطء وهو يقف بملابسه السوداء ينظر لهم متحفزًا. صرخ أحد الجنود من بعيد مخاطبًا (يصفيدش):

-"إنه جساس الغرفة النحاسية با سيدي".

أسرع (يصفيدش) ومن كان يجلس معه إليم وهو يهتف بهم:

-"لا يمسه أحد. هذا (رحيم) أحد رجالي".

نظر له (رحيم) بأدب وقال:

-"لم أعد من رجالك يا سيدي. فأنا الأن خادم للغرفة النحاسية وسيدها".

وقف (بصفيدش) أمامه بنأمله حتى قال (رحيم):

-"جنت ممهدًا لرجل يطلب مقابلتك فورًا".

· "رجل من البشر؟"

-"كان من البشر لكنه من الجان الآن. ولا تظنَّن يا سيدي أنني أمزح معك!" زادت همهمات الجنود متسائلة عن المعنى، في حين فاجأهم (يصفيدش) سائلاً:

-"كيف سأقابله؟"

-"الأن سيأتي، لكن يطلب منك أن يترك رجالك أسلحتهم كي لا يتهورون".

and the state of the state of

-"لا تقتربوا من الضيف الآتي".

قالها (يصفيدش) مخاطبًا الجنود. فقال (رحيم):

-"سيخالفون أمرك من الخوف. يقول لك إن الأمان في ترك أسلحتهم".

-"اتركوا أسلحتكم وابتعدوا عنها".

كاد أحد القادة أن يعترض لولا أن أشار له (يصفيدش) بالسكوت، بينما نقد الجنود الأمر بمجرد سماعه. وقف (يصفيدش) ينظر ل(رحيم) والصمت يجري معه الوقت ببطء.

ظل (يصفيدش) صابرًا دون أن يعرف السبب، كأن حضور هذا الضيف من عدمه لن يشكل فارقًا.

فجأة ظهرت نقطة ضوء في مساحة خالية بجانب (رحيم) وتضغمت حتى أصبحت أكبر حجمًا من هذا الأخير، ثم جاء صوت (طه) من تلك البقعة يقول:

-"شرف لي مقابلة القائد (يصفيدش)".

اقترب الجنود من أسلحهم مرتبكين، فرفع (يصفيدش) يده لأعلى أمرًا إياهم بالتوقف، ثم نظر بعدها للطه) وقال بهدوء:

- "أنت سلاح (المخلي) الذي قتل رجالي".
- -"لست مع (المخلبي) ولم أفنل رجالك وحدهم، بل مات أيضا رجال ل(المخلبي)".
  - -"من أنت؟ وما هذا الضوء الساطع الذي بمنع رؤيتك؟ وما حكايتك؟"
    - -"لا يصح التحدث أمام الجنود في مثل هذه الأمور".
  - -"أجب أولًا على أسئلتي وأنا أقرر بعدها إن كنا سنكمل حديثنا أم أقتلك".
  - -"أنا (طه) ابن (عباد) سيد الغرفة النحاسية، وجسدي يراه الجان بهذا الشكل لأنني بشر انتقل بين عوالمكم وأبعادكم عن طريق تسريع درات جسدي حتى أصبحت أسرع من أن تلاحظوها، أما حكايتي فتتلخص في عبارة (إن تركتني أساعدك سنقضي على (المخلي))!"

-"سنتناول الإفطار سويًا يا بنيتي".

قالتها والدة (إسلام) لروقية) بعد أن أجلستها في صالون الشقة. فرفضت (رقية) بأدب وهي تشكرها، بينما أصرت الأم.

-"كيف حالك يا أمي؟"

قالها (إسلام) الواقف على الباب والإجهاد واضع على وجهه كأنه لم ينم منذ فترة. فانفرجت أساربر الأم وهي تسرع إليه تعتضنه بينما هو ينظر ل(رقية) نفس النظر التي تعودت على رؤيتها، فقالت مبتسمة وهي تقترب منه:

-"هل تنذكر والدتك؟"

- أنذكرها وأتذكر اسمي ودراستي والكثير عني وعن أصدقاني. لكن أسف لا أتذكرك، برغم أنني أشعر أني أعرفك منذ وقت طويل".

-"الحمد لله يا دكتورة (رقية)، نجحت جلسة علاج أمس وتذكرنا".

قالتها الأم ثم أسرعت لغرفة النوم وهي تقول:

-"سأتصل بالجميع لأبشرهم".

رمق (إسلام) وجه (رقبة) وقال:

-"أشعر بقربك مني، كأنني كنت أحمل لك مشاعر ما".

همست (رقية) وهي تقرب رأسه من رأسها قائلة:

"هل تذكرت بحق أم إن هناك شيء أخر؟"

نظر (إسلام) حوله كأنه يتوقع ظهور شخص في أي وقت، ثم قال:

ابتسمت (رقية) وقالت:

-"هل سألته عن حياتك السابقة؟"

-"تعرفينه اذن". ١٠١٠ - ١٠١٠ - ١٠١٠ - ١٠١٠ - ١٠١٠ - ١٠١٠

-"أعرف كل شيء عنه".

-"فضيت الليل أستفسر منه عن حياتي لكنه لم يذكر وجودك".

as the second area of the

- - -"إلى أين؟"
  - -"عائلتك تعرف أتني أخذك لجلسات علاج في المستشفى، لكننا سنذهب ل(حازم) و(عماد)، هل تتذكرهما؟"
    - -"عرفت كل شيء عنهما، لكن ما سبب ذهابنا؟"
  - -"اتصل بي (عماد) وقال بأننا يجب أن نحضر قبل الساعة التاسعة لأمر خطير".
    - -"سنذبع خروفًا لله بركة تعافيك".
    - قالتها الأم بعد أن عادت فجأة من غرفة النوم وتحمل بيدها هاتفًا محمولًا. فقالت (رقبة):
      - -"الحمد لله، لكن يجب أن نذهب لجلسة اليوم كي يتحسن أكثر".
      - -"اذهبا يا ابنتي ولا تتأخرا عن الجلسة. لا أعرف.. أشعر أنني أستبشر خيرًا بجلسة اليوم".
        - -"وأنا أبضًا".
        - قالتها (رقية) والارتباك يغزو نبرات صوتها وهي تنظر ل(إسلام).

جلس (يصفيدش) أرضًا في مكان يشنه الخيمة بجانب معسكرات جيشه. وأمامه (طه) كيفعة ضوء لا يعرف (يصفيدش) معها أهو جالس أم وأقف.

"لمادا أخفيت الجواسيس؟"

سأل (يصفيدش)، فردُ (طه):

"لأنك استخدمتهم كطعم لاصطباد (المخلي)، لا ذنب لهم في ذلك الصراع".

Les de les a many

"هم حنود في حرب طويلة ويعلمون جيدًا أن الموت أقرب إليهم من الحياة".

"من حقهم معرفة مصيرهم لا أن تقودهم إليه كالهائم، وإن كان أمرهم لا يعنيك فعائلاتهم من البشر تهمني".

"قيمنا الأخلاقية مختلفة".

-"بدأت أشعر بذلك بعد انتقالي لعالمكم، لكن المشكلة ليست في البشر، المشكلة في عالمكم، عندما نقلتم حروبكم إلى عالم البشر.. فلتبيدوا بعضكم إن أردتم لكن ابتعدوا عنا".

-"أثنم أيضًا تبيدون يعضكم البعض".

-"لكن لم ننمسكم". --

"لو كنت تطلب مقابلتي لنسلي الوقت بمحاضرة عن مخاطر اختلاط عالمينا فاسمع لي أن أقول إنك خبيت ظني!"

Daller Land St. St.

- -"لا تخف لن أخيب ظنك.. أولًا البوايات ستُفتح بعد قليل".
  - -"شيء متوقع".
  - -"لذلك يجب أن نتكلم بصراحة كافية".
  - -"بدأ صبري ينفد من هذا الحديث الطفول".
- -"صممت ألة في عالم البشر مكنتني من الدخول لعالمكم لفترة معددة بعود جسدي بعدها لعالمي ثانية، استطعت بالة أخرى قتل (سنان) بعد استجوابه، أستخدم الكهرباء كمادة قرببة التكوين من طاقة أجسادكم ويمكنني إخراجها من جسدي كسلاح يضر بكم، وإن ركزتها أكثر أصنع قنبلة طاقة".
- -"هذه الطريقة في القتال غرببة علينا، هل تعرض علي استخدامها ضد (المخلبي)؟"
- -"لا، بل أعرض عليك أن تسير حسب طريقتي. ألم تسأل نفسك كيف عرفت موعد هجوم رجال (المخلبي) كل مرة عند كل جاسوس؟"
  - -"أجبني إن لم أسأل!"
- "أرى مستقبل ما سيعدث عند إقدامي على حركة، أفقد جزءًا من طاقتي عند كل مرة أفعلها لذا سأوفرها قدر الإمكان".
  - -"لهذا قال (رحيم) إن رجالي سهاجمونك لو ظلوا معتفظين بأسلعتهم؟"
    - -"رأيت ذلك وأمكنني تغييره".

- -"وكيف سأسير حسب طريقتك التي لا أعرفها؟"
- -"في البداية ستكشف لي بعض أوراقك ليمكنني استخدامها بطريقتي".
  - -"وما الضامن لنجاحك؟"
- -"لا ضمانات. أنت ستضعي بنفسك في سبيل انتصار غير مضمون تنتظره. وأنا مثلك سأضعي بنفسي في سبيل قتل (المخلبي)".

The pay to all of such stage.

and a say what talks the war

- "تساعدني انتقامًا لأبيك؟"
- -"أردت الأنتقام في البداية. لكن مع الوقت أدركت أنني لا أملك سوى خيارين ينتهيان بالموت. لكن أحدهما يحمل بعض الأمل في النجاح".
- -"هل تعرف يا (طه) لِمَ بحتفظ بي المجلس منذ زمن برغم اختلافي الدائم معه؟ لأنني أتخذ بعض خطوائي بشكل معتمد على الشعور والحدس فقط، وهذا ما اعتبروه جنونًا. لكن كثيرًا ما نجحت وحصلت على ما أريد".
- "تعم.. ودقي الرابع يتعلق باستدعاء كيان العفاريت الذين اختفوا منذ (سليمان) الحكيم، يملكون وقف (المخلي) أو التصدي للملوك السبعة أن خرجوا. وموضوع خاص بعودة (إسماعيل الحلاج) لعالم البشر بعد انفصال قرينه منذ دخوله هنا. وعودة (يوسف) هو الاخر قبل فتح البوابات.. أما أخر ورقة فتخص جاسوسًا زرعته عند (المخلي)".
  - -"مما عرفته عنك لا أشعر بخير من وراء نيتك لعودة (يوسف)!"

-"أردت عودته كطعم لإثارة غضب (المخلبي) واستفزازه لقتله".

لم ينطق (طه) فابتسم (يصفيدش) فانلا:

-"قلت لك هذه حرب ولا وقت للتفكير في أخلاقية أفعالى".

"(إسماعيل)؟"

-"(إسماعيل) هذا هو صانع الطلاسم الوحيد الذي عرفته من عالمكم.
عندما طلب مقابلتي لأني شقيق المخلي لم أكن أتغبل أن يخبرني بكل
الحقيقة. حتى الأشياء التي تدينه.. ألقى أحد السحرة عليه عزيمة
أمرضته حتى أصبح موته محتومًا في غصون ساعات. فاستعان
بالمخلي ليقتل له خدام الملوك الذين استعان بهم الساحر عند إلقاء
عزيمته. فخلصه بذلك من ضرر العزيمة".

-"وهل يمكن قتل خذام العزائم؟"

-"بمكن لكن لو كُشف أمرك سنكون نهابتك على يد ملوكهم. و(المخلي) استطاع قتلهم في سربة بدون كشف أمره، وفي المقابل طلب من (إسماعيل) أن يُعلَم أهل قربته الكلمات التي تُحولهم لقرابين ل(المخلي) كي يقدمها للملوك السبعة".

-"اذن المخطوطة في الأصل ليست حقيقية؟!"

-"بعد وشاية (إسماعيل) ب(المغلبي). قام رجال الأخبر بصنع المخطوطة ليقرأها أحد أبناء (إسماعيل) كي يتعرر (المغلبي) من قبوده. مرت أجيال كثيرة وهم يحاولون إلقاء الكلمات لأحد الأحفاد كي يستخدمها لكن بلا فائدة. حتى التقطها (يوسف)".

-"ولِمَ لم ينطقها أحد البشر منذ البداية؟"

-"عندما أبلغني (إسماعيل) بكل شيء لم أرد ل(المخلبي) الموت بل السجن. فصنع (إسماعيل) طلاسم نحتت على سجن وأغلال (المخلبي) تمنعه من الحركة، وهذا هو سر تفوّق (إسماعيل). أما الكلمات التي تفك هذه الطلاسم فقد أخذتها من (إسماعيل) وتسربت من عندي لرجال (المخلبي)، لذلك قررت سحب (الحلاج) لعالم الجان كي أحرم رجال (المخلبي) من العودة. لكن لم أضع حسابًا لفكرة أن يقرأ الكلمات واحد من نسله".

-"وتطمع في عودة (إسماعيل) بطلاسمه كي يوقف (المخلبي)".

-"حاول علماؤنا كثيرًا بلا جدوى، نستدعي القربن وننقل (إسماعيل) لعالمكم لكن نفشل في اتحاد القربن بالجسد، يظل القربن بجانب الجسد بلا التحام".

-"اتبع خطواتي كاملة التني سأرتجل. وكل ما أطلبه منك نفذه بلا مناقشة. التني أستطيع إعادة (العلاج) لعالم البشر، لكن في توقيت سأحدده لاحقًا، أما الأن فحرك جيشك لمجابهة جيش (المخلي)".

<sup>-&</sup>quot;لا فاندة".

<sup>-&</sup>quot;هل تستطيع أثناء المعركة أن تخسر وتنسحب وتهاجم، وكل هذا حتى تسحيم لبقعة خاصة؟"

- ٠ أي بقعة؟"
- -"البقعة التي توازي في عالمنا صحراء لوط بجنوب شرق إيران".
  - -"وبعدها؟"
  - -"بعدها انتظرني".

\*\*\*

-"سأعتبر أنني صدقتك، لكن لِمَ أحضرت مأمور قسم (روض الفرج) معك إلى هنا؟"

قالها (عماد) لحامد وهو يجلس على الأربكة في الصالة وبجانبه (حازم) وأمامهما يجلس (حامد) والمأمور

-"لقد وافق أن يرافق (إسلام) للهنبكة كي يحميه من الناس".

تنحنع المأمور وقال:

"اتصلت بنائب مدير الأمن بأسيوط لأنه صديق قديم لي وطلبت منه مساعدة بعض الضباط لمرافقتي لقربة (عرب مطير) لمنع الأهالي من الاقتراب مما نفعله. بالطبع لم أقل الحقيقة التي لا أعرفها كاملة. لكني أخبرته أن أحد المسجلين خطر هرب من حجز القسم إلى هناك ليحتمي بعانلته. وأربد أن أعيده سرًا قبل عرضه على النيابة. وبجب ألا تعلم المديرية بهذا الأمركي لا يؤثر على ترقياتي"،

-"وهل وافق هكذا على الفور؟"

تساءل (حازم).

"رفض في البداية لخطورة الموضوع على منصبه. ولما الححت عليه وافق في النهاية على مضض".

-"لماذا تساعدنا؟"

-"لا أعرف ربما أشعر أن كل هذا الجنون يجب أن ينتهي، ربما أثارتني فكرة المشاركة فيما يحدث في العالم الأخر الذي أسمع عنه منذ طفولتي".

-"لكنك تعرف حجم المخاطرة، أليس كذلك؟ لو فشلنا سيعاقب (المخلبي) كل من قدم مساعدة"،

"! py "-

رن جرس الباب فنهض (عماد) لفتحه. دخل (إسلام) الشقة وخلفه (رفية)، ووقف في منتصف الصالة يتأمل وجوه الجالسين. فجأة انفتح باب غرفة النوم وخرج منه قربن (إسلام). فقال (حازم) بسرعة:

-"ما الذي جاء به؟ لقد صرفت كل من حولي من جان!"

-"أنا الذي أحضرته".

قالها (إسلام) بجدية. ثم نظر لقرينه وقال له:

"أشر على كل شخص من الموجودين في الشقة وقل اسمه".

رفع القربن يده مشيرًا لكل شخص وهو ينطق اسمه، حتى أشار لـ(رقية) وأنكر معرفته بها، ثم أشار للمأمور الذي ما انفك يقرأ القرأن وشفتاه ترتعشان، وأنكر معرفته أيضًا، هنا قالت (رقية) لـ(عماد): -"أيقظه ليلًا شيء أراد مساعدته، ومن وقتها وهو يتعدث مع قربنه ويعرف منه كل شيء، وقال لي ونعن في الطريق إنه تدرب على استعماله أيضًا".

-"(طه) هو من أيقظه".

قالها (حامد) فنظر له (إسلام) مستفهمًا. بينما قال (حازم):

-"أعتقد أن ذلك سيرفع الكثير من حمل إقناعه عن كاهلنا".

\*\*\*

-"قلتها ولن أرجع فها. لن يدخل أحد بعدما أدخل من باب القاعة".

قالها دكتور (سلماوي) لفناة تقف عند باب القاعة وعلى وجهها نظرة استعطاف.

-"اخرجي!"

صرخ بها (سلماوي) في الفتاة فأسرعت للخارج محرجة. ثم نظر للطلاب الجالسين في صفه وقال:

-"الأدب فضلوه على العلم. ومن لم يتعلم الأدب في منزله سيتعلمه في محاضرتي".

سمع صوت (طه) في أذنه يقول:

-"أمازلت تثرثر؟"

نظر (سلماوي) حوله وهو يتساءل:

-"من منكم يا باشمهندسين الذي تحدث؟!"

ساد الصمت بين الطلاب وهم بنظرون لبعضهم البعض.

-"لا يسمعني غيرك يا (سلماوي) الكلب!"

بمجرد أن سمع (سلماوي) العبارة صرخ في الطلاب:

-"من منكم قال يا (سلماوي) الكلب؟!"

كتم البعض ضحكاتهم، بينما سمع (سلماوي) صوت (طه) يقول:

-"قلت أتيك قبل بدأ المعمعة لأترك لك هدية.. فربما لا أعود".

-"مدية؟ أي مدية؟!"

قالها (سلماوي) مخاطبًا الفراغ، فأفلتت بعض الضحكات الخافتة من الطلاب، فجأة رأى الجميع سروال (سلماوي) ينجذب الأسفل لتظهر ملابسه الداخلية السفلية، ثم ارتطمت رأسه فجأة بالحائط خلفه.

ضَجت القاعة بالضحك.

\*\*\*

the contract of the contract of

-"الساعة تقترب من الواحدة".

قالها (حازم) مخاطبًا (عماد). الذي تساءل وهو بمسك هاتفه المحمول:

-"وما المشكلة هنا؟"

-"صديقك دكتور (بسري).. ألن يحضر؟"

ضرب (عماد) كفه بجهنه متذكرا:

-"لسيله في خصم الأحداث!"

-"وهل ستقابله؟"

-"سأحاول أن أختصر معه، فلا وقت لفك الطلاسم". \_

-"هل كنت تنوي طلب أحد على الهاتف؟"

-"(حامد)، أردت..."

قطع جرس الباب عبارته.

-"لقد حاء!"

نهض (حازم) ليفتح الباب و يستفيل (يسري) الذي كان يحمل بعض الأوراق. أدخله إلى الصالة ثم استأذن ليحضر له قهوة كما طلب.

-"كيف حالك يا سيد (عماد)؟"

-"بخير. لا أعرف كيف أشكرك على نعبك هذا بدون مقابل".

-"لا تشكرني، فأصدقاء قرببك كانوا من تلاميذي، ولو أني أجدها مصادفة غرببة جدًا أن تأتيني أنت أبضًا".

-"رحمهم الله جميعًا، لكن ما كان ردك على استفسارهم؟"

-"سألوني عن مخطوطة ابن إسحاق. فأخبرتهم أنها مجرد أسطورة ولا وجود لها في الحقيقة".

-"على كل حال لم بعد شيء هام بعد موجم".

ارتبك (يسري) وبلع ربقه بعد أن شعر أن (عماد) يكلمه ببرود. ثم قال:

-"أعتذر منك يا سيد (عماد) على كوني غير مفيد هذه المرة أيضًا".

اعتدل (عماد) احترامًا وهو يقول:

. "لا با دكتور، ما هذا الكلام؟ الموضوع صعب الشرح فقط. أقصد أن..."

قاطعه (يسري) مبتسمًا وهو يقول: ...

-"بمكننا أن نؤجل حوارنا لو أردت".

-"هل ستغضب لو أجلناه؟"

"لا مشكلة. على كل حال كنت قد وجدت عن شخصية الراهب (سمعان) بعض الأمور الغربية. سنناقشها في وقت قريب".

عاد (حازم) من المطبخ يحمل القهوة في فنجان صغير وهو يقول:

-"أسف. فالقهوة بدون "وش". يبدو أن النار كانت مرتفعة عليها"،

نهض (يسري) قائلًا بودا

-"أشكرك. سأشربها في وفت لاحق".

-"أي أمور غريبة؟"

تساءل (عماد) بعدم أكتراث وهو ينهض ليوصل (يسري) لباب الشفة.

-"أمور تتعلق بغرقة تتحكم بالجان تحت الدير الذي أقام به في المقطم".

امْتَرْتُ القَهُوةُ في يد (حازم) والسعث عينا (عماد).

...

- -"(حامد). اذهب للغرفة النحاسية الأن".
- سمع (حامد) صوت (رحيم) وهو بركب المبكروباس. فأخرج هاتفه المحمول ووضعه على أذنه قائلًا:
  - -"(رحيم) حبيب قلبي. ماذا فعلت مع (دله)؟"
- "لقد قابل (يصفيدش) وانفقا على التعاون. سأظل بجانبك حتى تصل للغرفة النحاسية وعندها سأبلغه".
  - -"وماذا بربد مني؟"
  - -"ستفتح كل منافذ الغرفة عندما أدخل".
    - "5~J"-
    - -"لا أعرف".
  - -"أعتقد يا صديقي أن دورنا في هذا الفيلم هو المشاهدة فقط".

\*\*\*

- -"أرجو أن تجلس وتخبرني بكل ما عرفته عن (سمعان) هذا".
- قالها (حازم) وهو يشير ل(يسري) بلهفة كي يجلس. جلس هذا الأخير مندهشًا وهو يسأل:
  - -"ما سبب هذا الفضول؟"
  - -"ستعرف كل شيء. لكن أرجوك قل لنا ما عندك!"

قالها (عماد) وهو يحلس متحفرًا وقد ربط بين الاسم الذي سمعه من (حامد) لأول مرة وبين هذا الراهب. تنحنج (يسوي) وقتح الأوراق التي ملأما بالملامطات وألقى عليها نظرة ثم قال:

"الراهب (سمعان) السائح ولد في أسرة متدينة من الصعيد. وقد أتحقوه بسلك الرهبنة مبكرًا، طاف بالكثير من البلاد العربية حتى أستقر بمصر وأنشأ ديرًا في المقطم، تعرض هذا الدير كغيره من الأديرة لبعض المضايفات من المسلمين المنظرفين، لكن لم تكن تلك المشكلة ل(سمعان) وبقية الرهبان، المشكلة كانت في الأرواح الشريرة كما كان بطلقون عليها. وهذا اللفظ هو المعادل الشائع عند المسيحيين الخاص مفكرة التلبس. أما عند المسلمين فيؤمنون بالجان المتلبس، وإن كان النشابه من الفكوتين بقترت من النطابق.. اشتهر هذا الدير باستقبال حالات ليس من الشياطين لمعالجتها روحانيًا. حتى إن بعض المسلمين يقال إنهم تعافوا في الدير من حالات ليس للجان. لكن فجأة تغير كل شيء وأصيب كل رهبان الدير بالرعب عندما بدأوا في رؤبة الجان والشياطين حسب قولهم يتحركون بينهم. لم ينقذهم إلا قدوم المعلم (جرجس) ومعه صديق غرب الأطوار من المسلمين، هذا الغربب أنقذ الرهبان وقضى على الجان بل وأصبح صديقًا لـ(سمعان)، وقد لقبه (سمعان) بابن الجن. وقد اندهشت كثيرًا لهذا اللفظ العامي الذي أعتقد أنه يقصد به (ابن الجنية). كما نقول عن الشخص الدكي".

تبادل (حازم) و(عماد) النظرات، بينما أكمل (يسري):

<sup>&</sup>quot;يقول زملاء (سمعان) في الدير إن ابن الجن هذا ساعد (سمعان) في بناء غرفة تحت الدير ليلتقط يها حركة الجان ويعمي نفسه منهم ويقتلهم إن أراد".

- -"ومن ابن الحن هذا؟"
- -"لم يوضح أحد حقيقة شخصيته، لكن (سمعان) كان يقول إنه سبكون له شأن كبير بين الجان، لو اعتمدنا على خرافة (سمعان) فسنجد أنه حذف أخر مزمور من ترجمته كأنه أراد ألا يطلع عليه أحد، لكن إن أراد أن بخبئ مفتاح الشفرة فأين يمكن أن..."

قطع (حازم) عبارته وهو يقول بسرعة:

-"الحلم الذي حلمناه!"

-"أي حلم؟"

تساءل (يسري). فنهض (عماد) وهو يقول:

-"(سمعان) خبأ مفتاح الشفرة في الغرفة النحاسية كما رأينا في حلمنا أمس".

-"نحاسية؟!"

كان (يسري) يوزع نظراته بينهما وهو ينتظر تفسيرًا.

-"لو وجد مفتاح الشفرة شخص عادى هل يستطبع حلها؟"

تساءل (حازم). فرد (يسري):

-"لا أعرف، ربما كانت شفرة مركبة تحتاج إلى حل الأرقام أولًا قبل تحويلها لحروف".

-"هل تستطع أنت حلها لو رأيتها؟"

"أعتقد لو حاولت ربما أستطيع".

نظر (حازِم) ل(عماد) قانلًا:

"لا نملك الكثير من الوقت. وربما لن نتمكن من الوصول ل(يصفيدش) يسرعة كافية".

عز (عماد) رأسه بالموافقة. ثم نظر ل(يسري) الذي قال:

-"هل تسمعا لي أن أفهم ماذا يعدث؟!"

نظر (عماد) نظرة أخبرة ل(حازم). ثم عاد ينظر ل(يسري) ويقول:

-"دكتور (يسري). الغرفة التي تتحدث عنها موجودة. ونرجوك أن تدخلها معنا لنبحث عن مفتاح الشفرة".

\*\*\*

-"أدخل الآن يا (حامد) للغرفة وافتع لي عندما أحضر كل منافذ الغرفة وليس منفذي وحدي".

صمع (حامد) العبارة في أذنه يقولها (رحيم) وهو يدخل لغرفة مكتب (عباد). فأسرع ينزل للغرفة وبفتع بابها، بمجرد دخوله سمع الصوت الذي ينبئ بطلب (رحيم) الدخول. فقال (حامد):

"تُفتح كل منافذ الغرفة بدعوني".

وسط الغرفة ظهر (رحيم) وبعانيه بقعة الضوء. لكن ضوءها يزداد بكثافة عن مظهرها القديم. وفي ركن الغرفة ظهر جسدان وحولهما عدد كبير من العان يعملونهما. سقط الجسدان أرضًا بعد أن شعر الجان بالتعب ثم اختفوا، بعدها ظهر جنبان بحملان ملابس في شكل كومة ألقياها على الأرض واختفيا. دقق (حامد) في الجسدين.

هذا جسد لرجل ناضع لا يعرفه، أما الجسد الآخر فكان ل(بوسف). نطق (حامد) باسمه في لهفة وهو يجري ناحيته، بينما سمع (طه) يقول له.

-"أغلق منافذ الغرفة بسرعة فبل أن ينتبه لها الجان!"

قام (حامد) بإغلاق المنافذ بعدم اكتراث وهو بنحني لبفحص جسد (يوسف) العاري ويحاول إفاقته.

But The state

-"اتركه فهو بلا قربن".

نهض (حامد) وهو ينظر لبقعة الضوء ويقول متأثرا:

-"لقد رأيت في اليومين السابقين أجسادًا عاربة أكثر من قدرتي على التحمل. وكلها لرجال!"

-"يمكنك بدلًا من المزاح أن تلبسهما ملابسهما التي احتفظ بها (بصندش)".

أمسك (حامد) كومة الملابس وهو يقول:

-"(بصميدش دراي كلين).. لماذا أقوم دانمًا بهذه الأعمال؟"

انشغل (حامد) بالملابس بينما قال (طه) ا(رحيم):

-"هل يمكنك أستدعاء قربن كل منهما لداخل الغرفة النحاسبة؟"

-"الغرفة علمتني الوصول للقربن حتى أتعرف على الأشخاص فقط، أما لو كان القربن منفصلًا فلا أعرف نسبة نجاحي. لكن ساحاول" اختض (رحيم). فقال (حامد) وهو يحاول جاهدا الباس (اسماعيل) جلبابه:

-"هل من الطبيعي أن الضوء الصادر من جسدك أصبح أكثر سطوعًا؟ أم إن تظري يخدعني؟"

نظر (طه) لحوائط الغرفة النحاسية وقال:

-"اعتقد أن الغرفة تعمل كمكثف لشحنتي الكهربية. أشعر بالكهرباء تسير في جسدي بشكل أسرع".

أكمل (طه) تأمله في الغرفة وقال:

"لم أتوقع أن تكون الغرفة بمثل هذا الإبداع، كأن من بناها كان يعرف تكنولوجيا حديثة لم نتوصل إلها بعد.. أو كأنه اعتمد على فيزياء الجان لبنائها.. الأوامر الصوتية ومنافذ الدخول للغرفة ومتابعة حركة الجان، كأنني داخل كمبيوتر عملاق".

The say to have the later to

سمع (حامد) صوت الشهيق الميز لطلب (رحيم) الدخول. فسمح له مغمضًا عينيه وهو يُدخل قطعة ملابس داخلية في جسد (إسماعيل).

تشكّل (رحيم) وطرف كرباجه يلتف حول رقبة قربن (إسماعيل الحلاج)، تركه واختف ثانية، فظل القربن ينظر يمينًا ويسارًا بلا معنى حتى أتى (رحيم) مع قربن (يوسف).

-"(حامد)، غادر الغرفة النحاسية وعد بعد دقائق.. لو نجحت فستجد صديقك وجده أحياء. ولو فشلت ربما ماتا، أما أنت يا (رحيم) فاسبقني للمكان الذي اتفقنا عليه في صحراء إيران".

تنعنع (حامد) وهو يسأل:

-"لحظة. بموتان؟!"

-"نعم، نظريتي تجعلني أعتقد أن حركة تردد جسدي قربنهما أصبح مختلفًا عند دخولهما عالم الجان فانفصلا. سأحاول شعهما ليصبح التردد واحدًا مستخدمًا الغرفة في تكثيف طاقة المجال الكهربي الذي أمتلكه.. لكنني لا أمتلك أجهزة قباس، فلا أعلم النتيجة".

,"لم أفهم شيئًا. لكن وفقك الله!"

قالها (حامد) وهو يغادر الغرفة و(طه) يقف بجانب الجسدين وجسده بزداد في التوهج وهو يمد يديه لجسديهما.

\*\*\*

-"هل أدخل من هنا؟"

قالها (يسري) وهو يقود سيارته ويستفسر عن إرشادات الطريق من (عماد) الذي يجلس بجانبه، و(حازم) يتحدث في الهاتف قائلًا:

"ما كل هذا يا (حامد)؟ هل كنت تغلق هاتفك؟ فهمت. فهمت، الغرفة تحجب إشارة الهائف. المهم. هناك شيء هام. سأتي إليك أنا و(عماد) وشخص أخر معنا للغرفة. ونربد الدخول.. نعن في الطربق وفد اقترينا كثيرًا. دقائق وترانا. ماذا؟ سنترك الأبواب مفتوحة؟ جيد".

\*\*\*

انرى (حامد) المكالمة وهو يفتع الباب، أطرق أذنه قليلًا، هل هذا الصوت يأتي من الغرفة النحاسية؟ نزل درجات السلم المؤدية للغرفة خانفًا، صوت يشبه تحرك الأثاث على أرض خشنة، وقف أمام الغرفة المغلقة بتأملها.. هل يدخلها أم ينتظر قليلًا؟

حرك النقوش على الباب وفتحه ليجد بقعة الضوء قد ازدادت حجمًا حتى ملأت نصف الغرفة وعلى الأرض (يوسف) يفتح عينيه بصعوبة وينظر حوله وهو يقول:

-"ماذا.. ما هذا؟!"

جرى (حامد) إليه وجثى على ركبتيه محتضنًا إياه وهو يقول:

-"أنا (حامد)!"-

نظر له (يوسف) وهو يقول:

-"أعرف".

."أخبرًا واحد من أصدقاني نعزف عليًا".

-"أين (يصفيدش)؟"

قالها بلهجة صعيدية. فقال (حامد):

-"حلاوتك يا جدو!".

نهض (إسماعيل) ووقف على قدميه لكنه كاد أن يسقط: فهتف وهو يحاول تمالك نفسه:

-"ما الذي فعله (يصفيدش) بي؟!"

تكلُّم (يوسف) وهو يحرر نفسه من (حامد):

-"ما هذا المكان؟ وماذ! يحدث؟!"

ساعده (حامد) على النهوض بينما تراجع (إسماعبل) للخلف متسائلاً:

-"من أنتم؟"

#### هنا تكلم (طه):

-"(يصفيدش) حبسك في عالم الجان منذ مانتي عام يا (إسماعيل). قرينك ظل هنا وجسدك مع (يصفيدش)، وعا قد أعدتك"،

لم ينطق (إسماعيل) بينما سأل (يوسف) قرعًا:

-"من الذي بتعدث؟"

-"(حامد) سيشرح لك باختصار لاحقًا.. أما أنت يا (إسماعيل) فاعلم أن أحد أحفادك نطق الكلمات وفك طلاسم (المخلي) محررًا إياه. وهو الأن يسعى لفتح البوابات السبع. وها قد أعدتك لتصنع طلسمًا جديدًا كي نوقف به (المخلي)".

-"أين هو الأن؟"

-"في طريقه للبوابات".

-"بجب أن أطلسم نفسي كي أقترب منه وأستطيع إيقافه".

-"لو اقاربت سيقتلك". 🛒 🥽 🚉

-"لذلك أحتاج لحماية كافية لأكون في نفس موضعه في عالم البشر".

-"جهز نفسك وسأعود لك".

قالها (طه) واختفى فجأة.

لم ينتبه أحد إلى تحرك نقش يمتلئ بالمربعات بعضها فاتح اللون والأخر داكن.

\*\*\*

نزل (عماد) يتبعه (حازم) و(يسري)، الذي كان ينظر وراءه بقلق، حتى وصلوا إلى مدخل الغرفة. دخل (عماد) ليجد (إسماعيل) ينظر لربوسف) بدهشة. فتهلل (حامد) عندما رأه وقال:

-"عاد (يوسف) والحاج (إسماعيل) لعالمنا مرة أخرى!"

دخل (حازم) ليتوقف هو الأخر مندهشًا. وتبعهما (يسري) الذي توقف ليتأمل في الغرفة النحاسية، فقال له (عماد) مطمئنًا:

-"لا تخف من شيء با دكتور (يسري)، ستفهم كل شيء.. (حامد). هذا دكتور (يسري) أستاذ التاريخ، سيساعدنا للتوصل إلى العفاريت".

تأمله (حامد) وهو يقول مشدومًا:

-"أشعر أنني رأيته من قبل!"

قال (يسري) بالفارسية بصوت عال:

-"مسدود كردن".

توقفت ألات الغرفة النحاسبة عن العمل فجأة وساد صمت قطعه (حامد) وهو بشير ل(بسرى) قائلًا:

-"أنت تشبه الشاب الذي أرتني الغرفة إياه وهو يبنها!"

ابتسم (يسري) وهو ينظر ل(إسماعيل)/ الذي كان ينظر إليه وهو بفتح فمه وعيناه تتسع قائلًا بخوف:

-"(الحي بن القصاب)!"

\*\*\*

هبط (إسلام) و(رقية) والمأمور من سيارة هذا الأخير. الذي فتع حقيبة السيارة وأخرج منها حبلًا لُف حول نفسه، وطلب من السائق أن يظل داخل السيارة ولا ينظر يمينًا أو يسارًا أو يخرج مهما حدث.

-"شعرت بأن الضباط الذين تركناهم وراءنا ينظرون لنا بضيق".

ابتعدوا عن السيارة وأقدامهم تنغرس في الرمال. والمأمور يقول:

-"طبيعي يا ابنتي، ينفذون أوامر ضابط من القاهرة بدون سبب ويقفون على حدود قرية (عرب مطير) ليمنعوا الأهالي من الاقتراب من الهنتيكة".

-"قل ل(رقية) أن تطلب من (إسلام) أن يحذر من هجوم من الجان بعد خطوات قليلة".

قالها (طه) في أذن المأمور الذي ردد العبارة بسرعة لـ(رقية).

- استدع فرينك يا (إسلام)!"

تَشْكُلُ القرن من العدم ووقف أمام (إسلام). أمسك بشيء ما بيده اليمى ثم فتح قبضته وأمسك بثيء أخر، وكرد فعلته ثماني مرات باتجاهات مختلفة ثم اختفى.

"أكملوا طريقكم، وعند الوصول للهنتيكة قل لـ(إسلام) أن يجعل قرينه يتوقف عن مهاجمتي وأن هناك مزيدًا من الجان حولها يجب قتلهم بسرعة".

ظلوا يسيرون بين الرمال والهنتيكة أمامهم على بعد أمتار. بلّغ المأمور الرسالة لـ(رقية) فنقلتها لـ(إسلام) الذي قال:

-"لا تهاجم إلا من أمرك بمهاجمته، واقتل كل الجان الذين يحرسون هذا الجسم المعدني".

شاهدوا أضواء كثيرة تنفجر بصوت خافت حول الهنتيكة كأنها ألعاب نارية. ظهر بعدها القرين بجانب الهنتيكة واقفًا. فنظر له المأمور وهو بقول:

-"يقول (طه) لك إن (حبيبة) محبوسة بفرفة أسفل الهنتيكة وعلى قربنك أن يزحزحها".

كادت (رقبة) أن تعيد كلمانه لكن (إسلام) أشار لها بيده وهو يهز رأسه متفهمًا. بعدها تحرك القربن يدفع الهنتيكة بقوة. فلم تتحرك. توقف ثم مجم بكتفه ليرتطم بالهنتيكة. رُجت الأرض من تحت أقدامهم وقد ترك الاصطدام أثرًا

كان (إسلام) ينظر إلى قربنه بتركيز وهو يحركه بعقله. بيتما القربن يعبد الاصطدام مرة ثانية.. في المرة الثالثة ارتجت الأرض أكثر وانطبق جزء معدني من الهنتيكة وهي تميل على جانبها الاخر تاركة فنحة في الأرض وقعت فيها الأتربة.

قفز القرين في الفتحة فجرى (إسلام) بنظر داخلها ليرى قرينه يحمل جسد (حبيبة) وقد توقف عن الحركة. رمى المأسور بمساعدة (رقبة) الحبل فلفه القربن حول وسط (حبيبة) ليرفعها إليم. فجأة سمعوا صوتًا يأتي من الأسفل يقول:

of the same

-"من أنت لتدخل الغرفة المطلسمة؟!"

سمع (إسلام) في أذنه صوت (طه) يقول:

-"لا تشغل بالك بهذا الرجل، فهو سيد لهذه الغرفة وقد أتى من الممر الذي يقود لعرب مطير، اجعل قرينك يقتله بسرعة".

" - " - " I see the a week of the a comment of the stage "!Y".

قالها (إسلام) بعزم. فقال (طه):

-"نفذ ما أقول بلا مناقشة".

-"فلت لازي") حريب المنافق المرافق المنافق المن

قالها (إسلام) وهو يساعدهم في حمل (حبيبة) و يسرعوا بها إلى السيارة.

\*\*\*

-"يا لها من سنوات يا صديقي القديم. عشتها أنت بعالم الجان وعشتها أنا في عالم البشر!"

فالها (بسري) وهو يتقدم خطوة للأمام ناحية (إسماعيل) الذي قال:

-"كيف عشت كل هذه الفترة؟!"

-"هل نسيت أن نصفي من الجان وأعيش بنفس أعمارهم؟"

قالها مبتسمًا وهو يلمس بيديه نقوش الغرفة ويقول:

-"انظريا (إسماعيل) ماذا بنيت، لقد بنيت هذه الغرفة من الكتب التي أخذتها منك بدلًا من غرفتك البدائية في الهنتيكة التي عقدت فيها اتفاقك مع (المخلبي)".

-"أنت الفتى الفارسي؟"

تساءل (حازم) مشدومًا، فرد عليه: \_\_\_\_ من من مدادا معد مدادا

-"(مهران بن القصاب بن شادق) أو (الحي بن القصاب) كما عرفتموني".

Charge state one through his way have

-"لا يمكن ذلك، كيف..."

قالها (عماد) فنظر له (مهران) وهو يقول:

-"كي لا أتركك في حيرة، أنا الذي زرت أصدقاءك ومنهم (يوسف) في أحلامهم لأحذرهم من الإكمال في طريقهم".

وأشار ل(يوسف). ثم أكمل:

- -"لكن عندما زرتك أنت و (حازم) كان الوضع مختلفًا، فقد كنت أوجهكما للتعاون معي منذ علمت بحصونكما على طلاسم المزمور الـ51. كنت أربد أن تأتي إلى بإرادتك، وأن أساعدك حتى بعود (إسماعيل) للعباة وأدخل الغرفة النحاسية بدون مشاكل مع قبائل الجان".
  - -"لذا أربتنا في الحلم أمس الراهب (سمعان) بكتب شيئًا؟"
    - -"كي تشعرا بأن دخولي الغرفة من أفكاركما".

قالها (مهران) وهو يتوقف أمام مجموعة نقوش وبقول:

-"لقد صممت الغرفة كي تطبع بصمة صوتي ولغتي الفارسية الأم باعتباري الصانع. ما رأيكم بتصميمي؟"

قالها ثم أكمل بالفارسية:

-"ieka".

انزاح جزء كبير من النقوش مفرعًا مساحة متران خلفه ملينة بالطلاسم وما يماثلها بالعربية من الحروف العربية. تحت تلك النقوش كتب بقلم عادي الشفرة الرقمية من الحروف القبطبة وما يقاطها بالعربية. فتح (مهران) الورق الذي يحمله ونظر فيه وهو يقول:

-"(سمعان) كان صديقي وهو من أهدائي نسخة المزامير بترجمته. لكنه حذف آخر جزء ولم أفهم السبب. وعندما عرفت بسر وجود الطلسم فهمت أنه خاف أن استخدمه لأنه دانمًا ما كان يقول أنني أشبه (أصف بن برخيا). الذي كان ابنًا للجان، لم أتخيل مكانًا أفضل ليخين فيه الشفرة أكثر من لوحة الأقلام الروحانية التي نفشتها هنا".

نقل نظره بين الشفرة والورق أكثر مرة وهو يقول بحروف متقطعة: ﴿ -"تنقش على الجلد". تعلى الجلد المالية المالية

خلع جاكت بدلته وفميصه وأمسك قلمه وهو يقول:

-"لم أكن لأترك فرصة عودتك تفوتني با (إسماعيل)، كي أقتلك بيدي والمستعدا المعادر العواق من المعادلات

اقترب منه (إسماعيل) قائلًا:

-"أعطني فرصة وحيدة لأوقف (المخلبي) ثم نصفي حسابنا".

صرخ (رحيم) قائلا:

-"منافذ الغرفة مفتوحة وسنتعرض لهجوم في أي وقت!" ... إن ما الما الم

غرس (مهران) طرف القلم في جانب صدره وهو يحفر الطلاسم التي يشامدها في الورقة عليه، وقال بصوت لاهث:

when it is a beautiful a final

-"أعرف، لأني أفتع لنفسي منفذًا للخروج.. هل تعرفون أن (طه) هذا أذكى شخص رأيته في المنتي عام السابقة؟"

ظهر ضبوء أصفر من موضع الطلاسم على صدر (مهران) كأنها تضيء من تلقاء نفسها. فصرخ (مهران) وهو يتألم والضوء الأصفر يزداد حتى أحاطه وأعمى عيون الجميع. فجأة خبت الضوء ولم يجدوا (مهران).

Committee would then an in their worth as we have

or there it made a literage we will be it was

بالقرب من محافظة (رفحاء) بالسعودية. وفي الصحراء عند منطقة يسميها الأهالي بأبار (لينا) أو أبار الجن. والتي تتشكل من 300 بنر غرب الشكل رُدم يعضها: ظهر ضوء أصفر بجانها وتشكّل لبصبع (مهران). الذي نظر حوله مندهشا.

الأبار المطمورة خرج التراب منها كأن أحدهم يدفعه من أسفل، ومن كل بنر سطع عمود من الضوء الأحمر تغير لونه إلى الرمادي. ثم أصبح كل عمود ضوء كالزوبعة وهو يتشكل لكائن يفوق الأمنار الخمسة. وصوت عميق يأتي من لا مكان يقول:

-"مرحبًا بسيدنا (أصف بن برخبا)".

\*\*\*

قالها الشيخ (معمد) وهو يقف أمام باب الغرفة النحاسبة ناظرا ل(إسلام). رمقه الجميع بدهشة بينما أكمل قائلًا:

-"سمعت صوتًا غرببًا يخبرني بأن أتي هنا لأحميكم وأحمي (إسلام) لأنه سبعود للحباة".

- washing the second

<sup>-&</sup>quot;هل عدت من الموت يا (إسلام)؟"

<sup>-&</sup>quot;لا تقل لي إنه (طه)!"

قالها (حامد) فقال الشبغ:

<sup>-&</sup>quot;حدد لي المكان وموعد دخولي ووصف لي هذا المكان".

<sup>-&</sup>quot;وكيف ستحمينا وممن؟"

نادى الشيخ قائلًا؛

-"حاوطوا هذا المكان بارك الله فيكم وعليكم".

ثم نظر ل(إسلام) قائلًا:

"ألا تتذكر؟ قرينك كان يزورني وهو من أتى لي بقرناء مدينة الموتى وعلمتي أمرهم لأحمي أصدقاءك".

هنا قال (رحيم):

-"الهجوم بدأ من الجان!"

-"لا تخافوا فالقرناء يتعملون الضربات ولا يموتون".

قالها الشيخ ثم تابع:

-"أخر كلمة قالها لي الصوت أن أسمع لـ(إسماعيل) بعد أن يتحضر بالخروج من الغرفة لبلتقطه هو".

-"إذن (طه) هو من فعل هذا".

-"أعطوني قلمًا وحيرًا".

قالها (إسماعيل). فقال (حامد):

"عندي لك مفاجاة. الأقلام في هذا العصر ممثلتة بالحبر من تلقاء نفسها. هل بنفع معك القلم الذي تركه (الحي بن القصاب)؟"

\*\*\*

Carried States

تقاتل جيش (المخلي) مع جيش الممالك في الصحراء.. وعلى بعد منات الأمتار وقف (المخلي) ورجاله وبجانبه (قصعان) يرمقون الحرب الدائرة والأول يقول:

-"لقد سحب (بصفيدش) جيشي إلى هنا لغرض ما".

ثم نظر إلى أحد قواده قائلًا:

أنت. أحضر الفتاه حالًا.

اختفى من أمره بينما نظر هو ل(قصعان) وهو يقول:

-"هيا، قل الكلمات لأحفظها عند التشكّل".

-"تشكّل أولًا ورددها معي لأنني سأتشكّل في نفس اللحظة".

نظر (المخلي) له بشك ثم قال:

-"هل هنا مركز البوابات؟"

-"نعم".

-"ابدأ أنت النشكّل أولًا وأنا سأتبعك".

and the first party of the state of the stat

سمع المأمور و(رقية) و(إسلام) صوت طلقة رصاص. فسقط (إسلام) على ركبتيه وقرينه يظهر بجانبه ساقطًا على ركبتيه مثله كأنه يقلده في كل حركات جسده. حاول (إسلام) الوصول لموضع الرصاصة في ظهره و(رقية) تصرخ والمأمور يترك (حبيبة) على الأرض وينظر لمطلق

الرساس. الذي كان رملًا برندق حلبانًا وعمامة وبحمل بندقية خرشوش يتساعد الدخان من فوهابا

اهاي (مله) من رؤيه التي لعود عليها للمستقبل ونظر أمامه لبحد (اسلام) يسير بعائب الرقبة) بندس الطرفة وبحانيما المآمور بحمل (حبية) نظر في الموضع الذي أطلقت عنه الرساصة في رؤياء فلم يجد شيئا لا تنسيم الا أن يكون مطلق النار قد فللسم نفسه في لا يراد الغال. في المائب هو سبد الفرقة المتلسمة مثلها كان (إسماعيل الجلام) بنتملق الرساصة اللهرية الموقد إلا حل واحد

مرى للبقعة التي أطلقت منها الرصاصة في رؤياء، وفكر في أنه لو أخرج شعنة كيرنية فلن توثر إلا في عالم العان، كي يوثر يشعنة كافية في عالم البشر عليه أن يفجر نفسه.

كانية فتبلة ارتجت لها الصحراء ووحيل صوابياً إلى القرى المجاورة. انبطح الثلاثة ارتباً والغيار الساحن يعني عيويهم.

\*\*\*

لشكل جسد (فصعان) في يقعة نائية يصحراء إيران وقد شعر بالحر الذاب الذي لم يعتده من قبل. يبض يصعوبة ليجد جسد (المغلي) بتشكل بحابه انظراله وقال:

" قبل الذكر الجاسوس الذي روعه (يصفيدش) بننكم؟"

سلوله (المعتبي) بارماق فاكمل (فصعان): ----

State.

"الحرجيّ (يصفيدش) من سجي البعري وطنب عني عساعدته الد أعادي مرة أحرى لتأخذن لبدار.

"ولماذا تساعده هو. ما السبب؟!"

"الأقبل في الحياة إن نجح (يصفيدش)، لأني مبت ميت إن تجمد أنت! انفردت أجتحة (قصمان) وهو يقول:

- لنكمل معركتنا التي النصر لك فها (يصفيدش).

\*\*\*

انتبى (إسماعيل) من طلسمة جسده ووقف فاغلا

كيف ساخرج من هنا؟"

نادى الشيخ:

"استحوا لهذا الرجل بالجروع".

فجأة أثيرت روبعة من منتصف العرفة ليتفت (إسماعيل) واختلت ثم أثيرت روبعة ثانية في منتصف العرفة خرج مها (ميران) بصدره العاري ونظر لهم فاغلا

"يقولون عهم العقارت. عقر.. عقرت. كأنهم يعفرون الأرض من سرعة خركتهم"

"ما الذي يحدث"

نَحَادَلُ (عَمَادُ) فَنَظُرُ لِهُ (مَهُوانُ) قَالَمُنْ

361

-"(إسماعيل) أصبع ملكي الأن حسب الاتفاق":

-"اتفاق؟"

-"جاءني (طه) صباح البوم وقال إنه رأني في المستقبل أتحكم في العفاريت. لكن (إسماعيل) هرب متي مرة أخرى. لذا عرض علي تسليمه لي مقابل أن يتردي أتحكم في العفاريت وأفعل ما يحدث الأن".

"وماذا يحدث الأن؟"

-"عالم الجان أصابه الخلل بعد موت (سليمان). وكثرت حروبهم وجنوبهم".

حِيشِ المَمالِك يطوق جيش (المُخلي) من الجوانب..

\*\*\*

-"لذا أعتقد أنهم بحاجة إلى حاكم جديد. وكي يتقبلوا هذا الحاكم يجب أن يُظهر من القوة والشدة ما يكفي ليحترموه".

فجأة صرح (يصفيدش) في رجاله أن يتوقفوا عن القتال وهو ينظر للأعلى ويرى زوابع تسير بسرعة جنونية تقترب من الجيشين.. صاح (يصفيدش):

-"العشاريت أتوا!".

-"تلك القوة التي ستظهر يجب أن تخلف ضحايا لبكونوا عبرة للجميع. وأعتقد أنك لتبني بيتًا جديدًا فعليك بهدم القديم وإزاحة أنقاصه".

\*\*\*

الزوابع تدور حول جثث الجيشين الملقاة. (يصفيدش) جنة هامدة لا تتحرك. وكلما أبدت إحدى الجنث حركة تدل على الحياة. نجري عليا زوبعة تمر فوقها فتخمد الجنة.

\*\*\*

-"أما البوابات السبع التي خافها الجان فحان الوقت لندميرها لتصبع ذكرى لهم لا أكثر، ويصبح مدمرها هو البطل الجديد".

\*\*\*

كاد (المخلي) يقتل (قصعان) وهو يضع قدمه فوق رقبته ويقول:

-"قل الكلمات وإلا فتلتك!"

بدأت سلسلة من الانفجارات في صحراء (إيران) وكأنها تقترب منهم. حانت من (قصعان) نظرة لتلك الانفجارات المقتربة. ضحك بصعوبة وقال:

-"لا أعرف ماذا يحدث لكن أعتقد أنها النهابة با صديقي".

ثم انفجر موضعهما بعنف.

\*\*\*

-"أشكرا لي صديقكم (طه).. إن نجا من الموت وقولا له بأن (الحي بن القصاب) وفي بجزئه من الاتفاق ويشكرك على هدية (إسماعيل)".

فالها (مهران) وروبعة تدور وسط الغرّفة سحبته واختفت.

at a said and my the

pain of the wall

بعد 7 ايام.. مستشفى الأورام..

دخل (إسلام) يمسك بيد (رقية) وسألا في الاستقبال عن اسم مريض. دلتهما الممرضة فصعدا للدور الثالث وبحثا في العنابر حتى وجدا (حامد) يأكل (شببسي) بجانب فراش ينام عليه (طه) حليق الرأس والإرهاق والشحوب ظاهران عليه.

ابتسم لرؤينهما. في حين قالت (رقية): ﴿ وَ وَ وَ وَهِ الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا

-"عرفت أنهم نقلوك لمستشفى الأورام بعد ظهور الورم".

-"كنت أتوقع شيئًا كهذا من تعاملي مع الكهرباء".

ضعك (حامد) فجأة فنظر الجميع له بدهشة وهو يحاول أن يقول بين ضحكاته:

-"عندما انفجرت ونقذت شحنتك الكهربية وعدت لعالم البشر عند الهنتبكة".

- - "ماذا تقصد؟"

"أعتقد أنك قتلت مشاعر (رقية) عندما رأتك عاربًا!"

- "اعتقدناك قد من، لكن الحمد لله".
- قالتها (رقية) و(حامد) يفرغ أخر جزء من كبس (الشيبسي) بقمه. بينما قال (طه): عند المنافقة عند المنافقة ا
- -"لا تخف يا (إسلام) سأجد حلًا لمشكلتك. فلن أتركك لتذكرك (رقبة) كل يوم بما حدث في حياتك".

#### سمع الجميع صوت رنة هاتف (حامد)

(يا حلو يا اللي العسل سايل من الشفة.. شعرك سلاسل دهب دمك كمان خفة.. أدفع في مهرك ألوف وأصرف جميع مالي لو قلتي كلمة بس مع بسمة من الشفة)

رد (حامد) على الهاتف واستمع إلى محدثه. ثم نظر ل(طه) قائلًا:

-"استعد.. (حازم) و(عماد) و(يوسف) و(حبيبة) والشيغ (محمد) سيأتون لزبارتك الأن".

### ثم فجأة تحدث (حامد) مع (رحيم) بجواره:

- -"قلت لك لا تزنَ في أذني يا أخي أمام الناس وتجبرني على الرد كي لا يعتبرونني مجنونًا!"
- -"أنت الوحيد منا الذي خرج بشيء مما حدث. لا أعرف كيف بقي (رحيم) صديقك بعد إغلاق الغرفة".

قالها (طه). فاقترب (حامد) منه وأغلق المكالمة وهو يقول:

-"ميا بنا إذن لنسجل هذه الصداقة التاريخية، اقترب يا (رحيم) لنلتقط (سيلفي) مع بعضنا البعض".

ضعك (طه) وأخرج (حامد) لسانه وهو يرفع هاتفه المحمول ويلتقط صورة شجلت على الهاتف لهما، وفيها ظهر ت خلف (حامد) بقعة ضوء صغيرة وشيء يشبه إصبعي السبابة والوسطى خلف رأس (حامد).

along something

تمت

# شكر إلى

مهندس الكهرباء/ محمد طه عبد الفتاح..

الشيخ/ محمد هناء الدين..

### شكر خاص إلى

الكاتب/أحمد عبد المجيد المجيد

على رأيه الثمين فيما أكتب..

# شكر خاص إلى

and the selection of the selection

The state of the same of the state of the state of

of soil of the Shake Set 19 says

مدير النشر بداران

أ/ميثم حسن

الذي عاملني كأخ لم تلده أمي..

مدير عام دار ن

أ/حسام الدين حسين

الذي عاملني كابن له منذ أول مرة قابلته فيها ..

فريق عمل دار ن

لمساعدتهم لي في إخراج هذ ا العمل بهذه الصورة..

# شكراً إلى سلسلة هذا العلم

الشيخ (أسامة عبد الوارث) عن (نصر الدين القناوي) عن (محمود النهامي الشاطوري) عن (تاج الدين عبد الرحمن) عن العارف (مالك أبي أيوب النوري) عن الشيخ (شهاب الدين الضيائي) عن عز العلماء (الهواري النجفي) عن الشيخ (الشاذلي الحموي) عن (بن محلان) عن جبل المعارف (أحمد بن التوريزي) عن (موسى المالكي) عن العالم (الحسن الحنبلي) عن (أحمد بن ميمون الفسطلاني) عن (أبي عبد الله بن أحمد) عن رأس السبعة أبدال (أبي مدين بن حسن الأنصاري الأندلسي).

#### رحمة الله عليكم أجمعين

and all all

# كلمة إلى القارئ

أشكرك على أنك تحملت تأخيري في إخراج هذا العمل. وأعتذر إن أثقلت عليك..

P2185



https://www.facbook.com/profil.php?id=100001343653770

### أعمال الكاتب

- مخطوطة ابن إسحاق ( مدينة الموتى )
  - مخطوطة ابن إسحاق (المرتد)
    - الجزار
    - 🤈 🦫 نصف میت
    - لقاء مع كاتب رعب
    - حكايات فرغلى المستكاوي

#### شارك بالكتابة في

- نقطة من أول السطر
  - مخاوف
  - كوكتبل أدبي
    - القادمون

#### تحت الطبع

- ابتسم فأنت ميت
- ليلة في جهنم (سباعية)
  - ماريا
  - · 1111

#### الفهرس

| الإهداء                     |
|-----------------------------|
| المقدمة                     |
| الفصل الأول - فيما مضى      |
| القصل الثاني - قرين         |
| الفصل الثالث - اصدقاء قدامي |
| الفصل الرابع - ابن ذاعات    |
| القصل الخامس - العائد       |
| الفصل السادس - أصف بن برخيا |
| الفصل السابع - الطلسم       |
| الفصل الثامن - المزامير     |
| الفصل التاسع - مدينة الموتى |
| الفصل العاشر - النهاية      |
|                             |

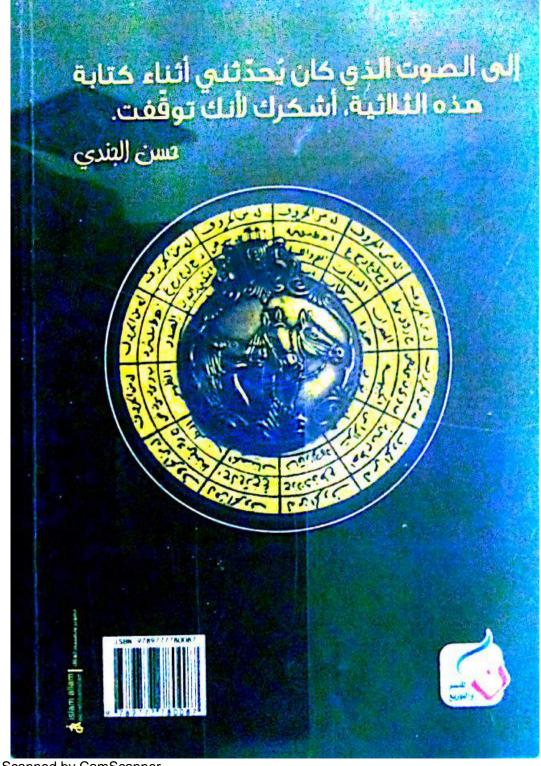